

AND AND COUNTY

# AFFILA SFEAKS

الماري الكورات الماري الماري



. محمد و دیراب ج بالمستشفی الملکی المصری

## من الشرق والغرب



بقلم

رو برت ا. مانزر

جیمــــس دفی

مراجعة الدكتور ابراهيم جمعة

ترجمة عب\_\_\_د الرحمن صالح

## " Line

هذا الكتاب ، الذى يمثل حلقة جديدة من جهود « الدار القومية للطباعة والنشر » في الميدان الافريقي، لا يكتفى بأن يلقى أضواء على حاضر افرينيا وحسب وانما هو ينسير الى معالم الطريق الذى سوف تسلكه دول هذه القارد المناضلة وشعوبها في المستقبل القريب .

وهو يتميز بالواقعية ولا يخلو من الاحلام وفى الوقت الذى نرى فيه ملامح الوطبية الافريقية الأصيلة مرسومة بأقلام « باتريس لومومبا و « سيكوتورى » • • و « نكروما » و « توم مبويا » و « جوشيا انكومو » نلتمس فيه ايضا محاولات « المعتدلين » الذين ارتبطت مصالحهم بهذه القارة ولم يكن امامهم الا أن يسايروا التيار الدافق ، من امثال « المستر بلوندل » و « الكابتن جلفاو » • •

والطائفة الاولى من الزعماء الافريقيين الذين انصهرت شخصياتهم في بوتقة الجهاد من أجل التحرير الافريقي وخرجت من تلك البوتقة وقد انطبعت بالافكار العملية والمثل العليا التي عبرت عنها دول افريقية من شعوبها في قرارات مؤتمراتها التاريخية التي بدأت بمؤتمر أكرا الدول الافريقية المستقلة عام ١٩٥٨ .

ومن ذبك التاريخ الى مؤتمر القاهرة للشمسعوب الافريقية عام ١٩٦١ والى الدورة الثانية لمؤتمر كازابلانكا فى يونيو من هذا العام لم تغير جوهر القرارات واهداف الخطط التى رسمت لتحرير القارة وبناء هيكل أفريقيا على اساس الوحدة الشاماة .

وقد ساهم الزعماء الافريقيون اللين بسيطوا افكارهم في هذا الكتاب ، وهم : لومومبا وسيكوتورى ونكروما ومبويا وانكومو وشيومي ساهموا في الرئة تمرات التي ابرزت معالم الشخصية الافريقية وحددت لها مكانها في العالم الحديث ، ووقفوا منذ المؤتمر الاول صيفا واحدا ببشرون بما آمنو به سواء ببن شعوبهم ، او في المجال العالمي الفسيح.

والذى يقرأ افكارهم فى هذا الكتاب لا يخطىء نفس مبادىء السياسة ، الداخلية والخارجية التى اعلنها « جمال عبدالناصر » فى خطبه وبياناته والتى جمع شملها فى « الميثاق الوطنى »

ومبادىء الديمو قراطية النابعة من الواقع الافريقى ، القائمة على « الكفاية والعدل » ثم مبادىء « الحياد الايجابى » والتعايش السلمى وعدم الانحياز •

وقد تولى هؤلاء الزعماء الرد ، في هذا الكتاب ، على الكثير من المزاعم التي صاغها عملاء الاستعمار لتشــويه الوطنية الافريقية والحط من قدرها ومحاولة ربطها بعجلة « الديموقراطية الغربية » بل محاولة نأجيل اليوم المحتوم ، يوم التحرر الكامل والاستقلال الناجز ...

لقد أكد زعماء القارة ، على هذه الصفحات أن الاستقلال هو مفتاح التقدم الاقتصادى والارتقاء الاجتماعى بل أن هذا الارتقاء وذلك التقدم مستحيلان بغير التحرر السياسى ، وأوضحوا أن تحكم الشعب في مصيره يطلق أمكانياته من عقالها فيقفز في سنوات مقدار ماكان يرحف اليه في قرون أيام الاستعمار ...

وأكدوا على لسان نكروما أن افريقيا ليست امتدادا لأوربا ٠٠٠ وعلى لسان « سيكوتورى » : اننا واثقون تماما من انفسنا ، مؤمنون بالمستقبل ، معتقدون اننا سنقف ضد سوء النبة والحقد والارادة الشريرة ... وأننا من الجيل الافريقي الذي يمد يد الاخاء والصداقه الى كل الشموب لنعمل معا على تحقيق السمادة للجنس البشرى ، والاستخدام الكامل لكل فضائله ، بالاستعانة بالمصادر الاقتىصادية والامكانيات الاجتماعية والثقافية للجميع .

والجانب الآخر من الكتاب الذي يعرض أفكار بعض الساسة الطارئين على القارة الافريقية يكمل لنا صدورة التبارات السياسية الجارية في الحقل الافريقي فأن السيد « بلوندل » وهو مر. قادة المستوطنين الاوربيين في كينيا » ومن الداعين للاعتدال و « التطور البطيء » يحدثنا عن تعجل الافريقيين نحو « الحكم الذاتي » ويقدول أن هذا يفرض قيدا على شعب بريطانيا العظمي يعوق برنامجه الذي رسيمه لتحقيق استقلال كينيا الذي قد يسبب له المتاعب حينما يبدو أنه يسير في اتجاه يخالف مبداه الخاص ( أي مبدأ الشيعب البربطاني ) عن الديموقراطية . . . .

ويمضى في محاولة الاقناع القارىء بضرورة نقل صورة «كربونية» من البرلمان البريطاني الى نيروبي ٠٠٠

ونجد الرد على هذه الدعوة في مقال « توم مبويا » ومقال «نيريري» اللذبن بسطا في وضوح وبراعة مفهوم الديمو قراطية المستمد من الواقع الافريقي وأكدا أن هذا المفهوم وحده هو الذي يصلح لقارتنا ٠٠٠

اما السيد « جالفاو » وهو القبطان الذي اثار انتباه العالم في السنة الماضية باعتراضه السفينة البرتغالية « سائتاماريا » ومحاولة اختطافها اذلالا للرئيس البرتغالي « سالازار » فهو يتحددت أيضا كاستعماري عريق يود أن يساير « روح التغير » فيدعو الى تطوير المستعمرات البرتغالية نحو الحكم الذاتي ، ثم ضمها الى البرتغال في « اتحاد فدرالي أو كونفدرالي » • •

وفى الوقت الذى يهاجم فيه « دكتاتورية سالازار » نراه يسسيد بسياسة « الادماج » البرتغالية التى كانت بداية نكوين طبقة ممتازة من الزنوج وبداية استعدادها للتدخل فى الحياة السياسية والادارية كبرتغالين ٠٠٠ لا تعترض طريقهم فروق قانونية أو أدبية ٠٠ نسبم نوعم ، فى صراحة ، أن « هذه صورة المستقبل الخالى من مشكلات التفرقة العنصرية ٠٠ »

والرد على هذه التصسورات البالية فى متناول كل قارى، افريقى وقد تجسم هذا الرد حتى صار شعارا لكل مناضل فى هذه القارة ، ألا وهو : افريقيا للافريقيين . . .

محمد عبد العزيز اسحق

| • |  |    |  |
|---|--|----|--|
|   |  | ** |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |
|   |  |    |  |

## الفصل الاول

## استقلال افريقية

في نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن توجد غير ثلاث فقط من الدول الافريتية المستقلة من جنوبي المصحراء .. هذه الدول هي « ليبربا واتيوبيا واتحاد جنوبي افريقية » ، وفي نهاية سنة ١٩٦٠ لم يكن قد بقي دون استفلال أو دون سير في الطريق نحو الحكم الذاني غير المستعمرات البرتفالية « غينيا وأنجولا وموزنييق » والممتلكات الاسبانية الصفيرة ، والمحميات البريطانية : سوازيلاند وباسوتولاند وبتشوانالاند . وباستثناء اتحاد جنوبي أفريقيا واتحاد وسط افريقيا فأن كل دولة افريقية جديدة تدار الآن أو سوف تدار مستقبلا بوساطة ابنائها الافريقيين ومن المحتمل خلال السنوات العشر القادمة أن تكون القارة التي يربي عدد سكانها على مائتي مليون نسمة قد تخلصت كلها من آخر آنار سيطرة البعض السياسية ، وتبدو افريقية في نظر كثير من رجال السياسة والصحفيين ، قارة تتأجج بالنيران التي تفذيها تمال الافريقيين في الحرية والاستقلال ،

والقسم الأول من هذا المكتاب يعرض آراء أربعة من القادة الافريقيين الذين يهتمون بمصير افريقية كقارة مستقلة .

اول هؤلاء الأربعة هو « توم مبويا » عضو المجاس التشريعي بكينا والسكرتير العام لاتحاد العمال الكينيين وهو من أبرز الشخصيات الافريقية التي تلعب دورا بارزا في سياسة كينيا .

والشــخصية الشانية هي « جوليوس نيريري » رئيس وزراء تنجانيقا ورئيس اتحاد تانجانيقا (١) الافريقي الوطني .

والشـخصية الثالثة هي : سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا . وعنوان المفال الذي كتبه سيكوتورى مأخوذ من خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٥٩.

والشخصية الرابعة والاخيرة هي كوامي نكروما رئيس جمهورية غانا ، ومقاله مأخوذ عن خطبة له القاها في السابع من ابريل سنة ١٩٦٠ امام من سمر العمل الايجابي من اجل السلام والامن .

وهؤلاء الرجال الاربعة يعتبرون امثلة للقادة الافريقيين الجدد

<sup>(</sup>۱) لم يعد جوليوس نيريرى رئيسا لوزراء تنجانيفا بعد أن قدم استقالته .

## مرازية المرادة

#### بفلم توم مبويا

تجتاح أفريقيا كلها اليوم فكرة دافعة واحدة ، هي فكره النضال في سبيل الحرية السياسية ، وربما كان عام ١٩٦٠ أهم الأعوام في تاريخ أفريقيا فيما يتعلق بهذا النضال ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية شاهدنا ميلاد أمم حديثة في آسبا وغيرها 6 من بنها أمم سبع في القارة الافريقية . . وفي عام ١٩٦٠ وعدت أربع أمم أخرى بالأستقلال وهي: الكاميرون في أول يناير ، وتوجولاند في أبريل ، والصسومال في بوليو ، ونيجبريا في اكتوبر (١) ولسبوف يخطو عدد آخر من الهدول خطوات حاسمة في سبيل الاسمستقلال ، كالكونجو ورواندا أوراندي ، وتانجانيقا ، وأوغندا وسيراليون ٠٠٠١) وهناك احتمال أن تلحق كينيا ونياسالاند بهذه المجموعة الأخيرة ، ومن المحتمل انتحصل الجزائر على استقلالها بالاضافة الى جمهوريات المجموعة الفرنسية التي اقترعت في مصلحة الاستقلال التام . وبذلك فان عام ١٩٦٠ يبدو وكأنه عام ا فريقيا . . وفيه تدخل أفريقيا أيضا مرحلة جديدة من مراحل تقدمها واليوم يطفى الجهاد في سبيل الحرية على كل المشكلات الأخرى . وكما قال « دكتور نكروما ذات مرة » احصل على حريتك السياسية أولا ، لتجد باقى الاشسياء تنهال عليك بعد ذلك . ومن المحتمل أن تبقى المعركة خدد الاستعمار والاضطهاد العنصرى مستمرة عشر سنوات أخرى في كل من جنوبي أفريقيـــا وجنوب غرب افريقيـــا ، والأقاليم البرتغالية والأسبانية فضلا عن جزء من اتحاد وسط افريقيا ٠

وظهور الأمم الحديثة الطارىء فى أفريقيا ينتج عنه هذا الصراع الجديد الذى تجب معاناته ، إذا أرادت أفريقيا الجديدة هذه أن تكون حرة وفخورة وقادرة على المساهمة البناءة فى أقتحام الاخطار الكثيرة التى تقابل الجنس البشرى ، وبعد الحصول على الحرية والاستقلال ، تواجه الأمم الحديثة عملية انتوفيق بين الحرية والاستقلال ، وعملية خلق الوحدة والتجانس بين الدول الافريقية الحسرة ، وكذلك عماية اعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى للقارة ،

وطالما وضيع النضال السياسي في الاعتبار ، فهناك بعض النقاط القليلة التي يجب على الأجانب بصفة خاصة أن يفهموها ، فبسبب أن افريقيا كانت موزعة بين قوى استعمارية مختلفة ، فان الاجزاء المختلفة

<sup>(</sup>١) حصلت تلك الدول على استقلالها فعلا في المواعيد المقررة

<sup>(</sup>٢) حصلت كل من الكونجو وتنجانيقا وسيراليون على استقلالها

من افريفيا سوف تتطور في آفاق سياســـية متبانية ، ونتيجة ذلك ، ستخذ التقدم السياسي أشكالا مختلفة .. فمثلا حينما نجد أن أساس السياسة الاستعمارية في المناطق الفرنسية ، والى حدما في الكونجو اللحيكي ، هو الارتباط بالمجموعة الفرنسية او البلجيكية ، معمنع حق المواطنة للاهالي فيما وراء البحار ، نجد أن هذا الاساس في المستعمرات البريطانية يتمثل في الحق المطلق في الاستقلال ، داخل بطاف الكومنولث وهدد السياسات سوف تنعكس على التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول الافريفية والواقع أن فرنسا قد استثمرت أموالا في مستعمراتها أكثر نسبيا مما استثمرته بريطانيا . . كما أن تطور الاتحادات المهنية في المناطق الفرنسية كان قائما على التضامن الوثيق بينها وبين الحركات المماثلة في فرنسا ، على حين نجد أن هذه الاتحادات في المناطق البريطانية مستقلة عن مثيلاتها في بريطانيا . وفي المناطق البرتفالية تعتبر نظرية الاندماج هي أساس السياسة المتبعة نحو المستعمرات . . وبذلك فان قليلا من الوطنيين في موزمبيق وأنجولا قد قبلوا كمواطنين برتفاليين، في حين نجد الفالبية العظمى ليس لها من حقوق حتى مجرد حق الحرية في التجمع والتكتل . ويبدو أنهم لن يصبحوا سوى مجرد مصدر من مصادر الآيدي العاملة الرخيصة المسستعبدة ٠٠ والاندماج متوقف على التعليم والتقدم الثقافي ، وهو أمر تقيده الحكومة بشكة بمساعدة الكنائس.

وبالاضافة الى هذا التباين فى السياسات الاستعمارية ، فهناك مشكلات ناجمة عن الوسائل المختلفة التى تتبعها السلطات الاستعمارية بالنسبة لمستعمراتها المختلفة ، فمثلا بينما اعنرفت فرنسا بالاستقلال التام لتونس ومراكش ، فانها انسكرت الحق نفسه بالنسبة للجزائر المجاورة ، وبالمنل ، حينما قبلت بريطانيا مبدأ الاستقلال القائم على الحمانة الدولية بالنسبة لبعض المستعمرات ، مثل نيجريا والصومال وغانا واوغندا ، ، الخ ، نجدها ترفض قبول الوضع نفسه فيما بختص بكينيا وروديسيا الشمالية والجنوبية ونياسالاند حيث توجد المشكلة العنصرية ، وحيث يعتبر مركز الأفريقي اقل من مستوى المستوطنين وبتبقى بعد ذلك جنوبي افريقيا ،

والنضال الافراقى فى سبيل الاستقلال السياسى مستمر وهويستجمع قواه ليندفع الى الامام . . وتود افريقيا ان تكون وجهات نظر شهوبها مفهومة ، وهى لاتريد بعد ذلك أن يشار اليها على أنها فرنسية او بريطانية أو بلجيكية أو برتفالية . فافريقيا يجب أن تخلق وأن تتحقق شخصيتها ، وأن يتاح لها أن تعبر عن نفسها . وهى لا تستطيع أن تظل أنعكاسا لأوربا ، وأن تسمح لنفسها بعد ذلك أن يتحدث باسمها و يشرح وجهة نظرها من يندب نفسه لذلك دون ارادتها .

هذا الايمان هو الذي دفع قادتها وزعماء الحركات العمالية فيها الى عقد مؤتمرين في « أكرا » في ابريل وديسمبر سنة ١٩٥٨ .

فمؤتمر الدول الأفريقية المستقلة كان دلالة على ميلاد الشخصية الإفريقية ٥٠ وقد وأفق ممثلو الدول الافريقية الذين تقابلوا في «أكرا»

في ابريل سنة ١٩٥٨ على أنه من الضرورى أن يكون صوتها مسموعا في كل المجالس التي تتناول الشنون الدولية . . ولتحفيق هذا الفرض انشنوا منظمة الدول الافريقية التي أصبحت ندى برأيها الآن في كل المسائل المتعلقة بأفريقيا مما يعرض أمام الامم المتحدة وهذا الرأى يمنل الارادة المتحدة لكل الافريقيين في منل هذه المسائل .

ويعادل هذا في الاهمية ، القرار الذي انخذوه بأن تحرير أفريقيا للها هو مهمة كل الافريقيين .

وفي ديسمبر سنة ١٩٥٨ ، اجتمع ممثلو الشعوب الافريقية من جميع انحاء القارة في مؤتمر الشعوب الافريقية في غانا . . وكان هذا المؤتمر ايذانا بميلاد الرابطة الافريقيه وفيه وافق كل المندوبين بالاجماع ممثلين بذلك الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية واتحادات العمال والهيئات المختلفة في كل أجزاء أفريقيا \_ على العمل معا في تضافر تام سحرير أفريقيا كلها .

وبذلك كن طابع المؤتمرين روح الاتحاد القائم على المبادىء والمنل العليا التى نسبعى الى تحقيق الهدف المشترك وهو استقلال القادة بأسرها . . ولقد كان هناك اتفاق على أن استفلال أى جزء من افريقيا يعتبر ناقصا، ولا معنى له، الا اذا اقترن بالاستقلال الكامل لذل الاجزاء،

وحادث هام آخر وقع سنة ١٩٥٨ هو انشاء اللجنة الاقتصادية لافريفيا التابعة للامم المتحدة في اديس أبابا في أنيوبيا . ولقد دل هدا على أن هيئة الامم المتحدة على علم بالمكانه الشرعية التي تحنلها أفريقيا ، والدور الهام الذي تقوم به في الناحية الاقتصادية والاجتماعية في انعالم وكان هذا تعدما كبيرا وخاصة أذا أخذنا في الاعتبار منكلات اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعقبان كل استقلال .

وهناك من يصرح بشكواه من أن أفريقيا تتحرك بسرعة كبيرة، وأن التقدم السياسي يجب أن يوائم أو يتبع التقدم الاقتصادي أو الثقافي ٠٠ ومثل هذا الشعص الذي يشكو ، لايسيء فقط الى تقدير أثر تقدم القرن العشرين على كل الدول المتخلفة بالعالم ، ولكنه يفسل أيضـــا في تقدير آمال سُعوب هذه المناطق وتقــــدير الأخطار الكامنة في معارضة حركتهم التقدمية بالقوة . وفي هذا الشأن يصعب فهم الاتجاه الواضح لبعض ألقوى العالمية الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة والمرتبطة باعلان حقوق الانسان ، حين نجد شعوبها وقد حملت على الاعتقاد بأن الحكم الاستعمارى والسيطرة الأوربية تؤدى وظائف البعثات التبشرية نفسها من أجل تحقيق الديموقراطية والمدنية ، والمساعدة على تثقيف الشعوب البدائية واعدادها ليوم الاستقلال . . وهذا الفرض الزائف استخدمته السلطات الاستعمارية في أغلب الاحيان لتسويغ وجودها . وعلى كل حال ، فان الحقيقة القائلة بأن القوى الاستعمارية قد أسلمت سلطاتها للمواطنين ، بعد أن نظم كل بلد شعبه في قوة فعالة تمنع القوى الاستعمارية من أن تحكم بسهولة ، هذه الحقيقة تتعارض مع أية نظرية تقول بأن الحرية تعطى حين يصبح الشعب مستعدا لها . وكثيرا ما طاب من أفريقيا أن تؤمن بالديموقراطية وحقسوق الانسان والمثل العليا المسيحية ، ولكن خيانة المبادىء السامية عندما يحدث صدام مع المصالح القومية أو غيرها ، جعلت أفريقيا تشك في اخلاص المدافعين عن هذه المبادىء وشرفهم .

ولنضرب مثلا ببلدى « كينيا » . . فقبل وقوع حوادث «الماوماو» كان القليلون هم الذين سمعوا عن كينيا . . وحتى اليوم ، ما زال عدد قليل نفهمون مشكلاتنا الرئيسية ، ومعظم هذه المشكلات من صنع الاستعمار البريطاني . .

فمن الناحية السياسية عملت الحكومة البريطانية ، عن طريق مكتبها الاستعماري في كينيا ، على أن يسيطر المستوطنون على كل مرافق الحياة واليوم يمثل . ٦ أنف أوربي عدد من النسواب « ١٤ ممثلا » يسساوي العدد نفسه الذي يمثل سستة ملايين من الافريقيين هم عدد سكان كينيا . . وعلى الرغم من أن الأوربيين منذ سنة ١٩٢٣ قد أدلوابا صواتهم على أساس التصويت العام ، فإن الافريقيين مقيدون بقاعدة مزدوجة للتصويت . . وهذه القاعدة لا تطبق على البيض والهنود ، في كينيا فقط بل انها لا تطبق حتى على الافريقيين في الاراضى البريطانية المجاودة وبدلك فان الافريقي لا يحق له الاشتراك في التصويت الا اذا بلغ دخله السنوى ٣٣٦ جنيها ، ولا يحقله الادلاء بأكثر من صوتين اضافيينهذا اذا استوفى شروطا اخرى معينة ، على حين نجد أنه في أوغندا ، يكفى أن يكون الافريقي متعلما على مستوى لهجته المحلية ليدلى بصوته، ولكن ليس له حق التصدويت مرتبن . . ومن جهسة أخسرى نجد أن « شرط الدخل » للافريقي يرتفع في تانجانيقا الى ٢٠٠ جنيها سينويا ، والى . . ٢١ جنيه في الروديسستين . وهله الشروط قد ادت الى اقناع الافريقيين في كينيا وغيرها بأنهم قد وقعوا فريسة للفش وأن حقهم في التصويت قد سلب منهم .

ومن الناحية الاقتصادية ، نجد انه قد فرضت قيود على الافريقيين تجعل من المستحيل عليهم أن ينافسوا الاوروبيين والهنود . . كما حرم الأفريقي التسمهيلات الائتمانية ، وقيدت لوائح التراخيص حربته في التجمارة . . وفيما يختص بالزراعة نجد أنه من المحرم على الافريقي انتاج المحصولات النقدية ، كما حجز جزء كبير من أجود أراضي البلاد للمستوطنين البيض ، ونجم عن ذلك أن أصبح عدد من الافريقيين يتردد بين . . ٨ و . . ١١ شخص متكدسين في الميل المربع الواحد ، مقابل أوربي واحد بملك الاف الفدادين في المصواحي المجاورة .

وبالنسبة للعمل ، فإن فرصه وشروطه قد اصبحت ضمد الافرىقيين .

وفى اواخر سنة ١٩٥٩ نشرت حكومة كينيا اقتراحات تهدف الى انهاء تخصيص أرانى المرتفعات فى كينيا للمستوطنين الأوربيين وعلى كل حال فانه ما دامن الاقتراحات قائمة تماما على أساس برنامج للبيع والشراء الاختيارى ، فانها لا تستجيب لمطالب الافريقيين الذين ينادون بفتح المرتفعات لهم ، طبقا لبرنامج حكومى بشجع استيطانهم بها

ويمنع مزيدا من هجرة الاوربيين اليها . والأفريقيون يحتجون بأنهم لم يعترفوا بأى حق للمستوطنين في المطالبة بالى جزء من كينيا . وبذلك فان اقل ما يتوقعونه من الحكومة هو أن تصدر برنامجا للاصلاح الزراعي ، يهدف الى التوزيع العادل للأرض ، وأن تكون على علم بمظاهر الظالم الاقتصادى الموجودة في الوقت الحالى .

ومن الناحية الاجتماعية فان التفرقة العنصرية ما زالت سائدة في مناطق كثيرة خاصة في ميدان الخدمات العامة كالدارس والمستشفيات والتفرقة العنصرية في المدارس موجهة فقسط ضد الافريفيين ، لانهم يعتقدون جميعا أن المدارس تهيى الاولادهم حياة أفضل وأسسعد ، واستعدادا أكبر ليتحملوا بانفسهم مسئولية الحكم الذاتي وبينما يوجد تعليم الزامي للأوروبيين ، فانه لا يوجد مثل هذا التعليم بالسبة للافريقيين وننفق حكومة كينيا سنويا ١٢٨٨ جنيها على تعليم العلفل الاوربي الواحد اما بالنسبة للطفل الافريقي الذي يحتاج الى التعليم اكنر من زميله الاوروبي بمراحل ، فلا تنفق اكثر من ١٤ جنيها سنويا .

ويرتبط اسم كينيا في اذهان كثير من الناس في مختلف انحاء العالم بحالة الطوارىء التى اعلنتها الحكومة الاستعمارية من اجل «الماو ماو» . . وقد اعلنت هذه الحالة في اكتوبر سنة ١٩٥٢، وانتهت في يناير سنة ١٩٦٠ اى بعد أكثر من سبع سنوات . . وخلال هذه الفترة لم يكن للافريقيين أى حقوق مدنية او سياسية على الاطلاق لقد الفترة لم يكن للافريقيين أى حقوق مدنية او سياسية على الاطلاق لقد اضطهدت كل المنظمات السياسية ، والقى بالوف المواطنين في السجون واتخذت الحكومة كل وسائل العقاب الجماعية حتى عوقب كثير من الابرياء دون ذنب جنوه ، وحسكم على الزعيم الأفريقي جومو كينياتا بالسجن سبع سنوات ، على أن ينفى بقية حياته بعد ذلك . .

وتبين بعد ذلك أن الحـــكومة قد دفعت خمسة آلاف جنيه الى « شــهود الملك » في المحاكمة ـ لاسـباب مختلفة ، وكبتت تماما حرية الخطابة والصحافة والتجمع .

وتصر الحكومة على أن انتهاء حالة الطوارىء لا يعنى تخفيف الاجراءات السابقة التى اتخذتها بل وقامت بتحويل بعض هذه الاجراءات المهنية الى قانون دائم : فمثلا اصدرت الحكومة « قانون المحافظة على الأمن العام » الذى يسمح للحاكم بمنع او تقبيد اقامة او تحركات الاشخاص الذن يعتبرهم خطرين على الأمن العام ، . كما اجاز انقانون أيضا فرض الرقابة على عقد الاجتماعات العامة وتسجيل الاحزاب السياسية وبخاصة الافريقية منها . . والقانون الثانى وهو قانون « الأشخاص المعزولين والمعتفلين » ، الذى يمنسح الحكومة الحق فى استمرار اعتقال الاشخاص المعتقلين » ، الذى يمنسح الحكومة الحق فى استمرار اعتقال جومو كينياتا وغيره من الزعماء الافريقيين معتقلين ، برغم أن بعضهم لم يقدم اصلا للمحاكمة ، وبعضهم الآخر حوكم وبرئت ساحته ، ثم القي يقدم اصلا للمحاكمة ، وبعضهم الآخر حوكم وبرئت ساحته ، ثم القي يقدم اصلا للمحاكمة ، وبعضهم الآخر حوكم وبرئت ساحته ، ثم القي يقدم اصلا للمحاكمة ، وبعضهم الآخر حوكم وبرئت ساحته ، ثم القي يقدم اصلا للتهم نفسها التي برىء منها .

وقصة كينيا صورة طبق الاصل لقصة معظم المستعمرات التي بوجه فيها مستوطنون أوربيون بل انه لتوجد في الحقيقة مواقف كشيرة ظلما

وانتهاكا للديمقراطية وحقوق الانسان في مستعمرات بريطانية وبرتفالية أخرى بافريقيا:

فغي أواسط افريقيا فرضت الحكومة التي تسيطر على روديسييا الشمالية وروديسيا الجنوبية ونياسالاند ، برغم معارضة الافريقيين الذين تبلغ نسبتهم الى الاوربيين نسبة (٢٠:١) وتعارض نياسالاند وروديسيا الشمالية - وهما محميتان - أي اتحاد مع روديسيا الجنوبية التي تسيطر على حكومتها فكرة التفرقة العنصرية ٠٠ ولكن هذه المعارضة لا تلقى أذنا صاغية • والاصلاحات التي تبت منذ تحقق الاتحاد أثبتت أن الامر يسير نحو تطبيق سياسة التفرقة السائدة في اتحاد جنوبي افريقيا . وفقدت بريطانما السيطرة على الاتحاد ، ولابد للافريقيين من الدفاع عن انفسهم ٠٠ والدليل على ذلك مقتل واحد وخمسين افريقيا بطلقات الرصاص سنة ١٩٥٩ في تياســالاند ، واعلان حالة الطواري، بحجة اكتشــاف مؤامرة لقتل البيض انضح بعد ذلك لاحدى اللجان القضائية البريطانية أنها محض اختلاق وباعلان حالة الطوارىء في أوائل عام ١٩٥٩ حات جميع منظمات الأفريقيين ، وأنقى القبض على قادتهم مثل دكتور باندا زعيم نياسالاند وكينيث كواندا زعيم حزب زامبيا بروديسيا الشمالية وعلى الرغم من انه قد اتضح للجنة « دفلن » أن المراه التي زعمت الحكومة أن حزب المؤتمر الآفريقي في نياسالاند قد دبرها واعتقلت من أجلها الزعماء الأفريقيين ، وعلى رأسهم دكتور باندا هي محض اختلاق ، فان الحكومة البريطانية لم تضـــم حدا لحـالة الطرارى، ، ولم تطلت سراح الزعماء المعتقلين . وقد حدث الموقف نفسه في كينيا ، حبث قتل احد عشر معتقلا افريقيا نتيجة الضرب والتعذيب الذي انهال عايهم من سجانيهم البيض . . وبدلا من محاكمة هؤلاء السجانين المجرمين ، نقاد طلب اليهم الاستقالة وأحيلوا الى المعاش .

ان سياسة الاضطهاد والتفرقة العنصرية المطبقة في اتحاد جن بي افريقيا هي ااقترح تطبيقها في اتحاد وسط افريقيا . وفي جنوبافريقبا وصل الطفيان الى منتهاه ، فهناك يضطهد ثلاثة ملايين من البخري تسعة ملايين من الافريقيين ومليونين آخرين من اعضاء الأقليات الأخرى السيئي الحظ ، وبالرغم من التاريخ المخزى الفاضح للتفرقة العنصرية في جنوب افريقيا ، لم تتخد حكومات الغرب الديمو قراطية أية خطرات لمساعاة ضحايا هذه التفرقة في الاتحاد أو حتى في جنوب غربي أفريقا حبث تعاني الملايين هناك بعد أن ضمتها حكومة الاتحاد اليها ناقضية دلاك اتفاقية الانتداب وميثاق الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية .

وبياء أن الجهود المبذولة في الأمم المتحدة وخارجها لم تفاح في التأثير على حكومة اتحاد جنوبي أفريقيا التي تملك في الداخل قوة بوليسية تعتبر من أكثر مثيلاتها في العالم تنظيما وكفاية وقسدوة . وبذلك فإن التنظيم العادي للقوى الوطنية في الداخل يعتبر في حد ذاته عملا شديد الخطورة أن لم يكن ميئوسا منه تماما . .

وقد حددت اقامة الزعيم لو أولى مدة خمس سيسنوات متواصلة بمقتضى قانون النظام العيام . كما عانى مائة وخمسون شخصا متاعب

الطفيان سنة كاملة حين أجبروا طوالها على البقاء في المحكمة لمحاكمتهم في قضية خيانة لا نهاية لها . . وغارات البوليس وجرائم القتل التي يقوم بها في جنوب غرب افريقيا لا تعتبر الا مسائل داخلية .

وبهذه الحجة نفسها .. حجة « المسائل الداخلية » التي لا تدخل في اختصاص ميثاق الأمم المتحدة تركت البرتفسال مدة طوبلة نمضي بحرية في تطبيق أقسى واعنف نظام استعمارى في افريقيا . ففي المستعمرتين الصامدتين أنجولا وموزنبيق يطبق هنساك نظام من العسف والجور يعتبر على الأقل معادلا في قسوته للنظام المطبق في اتحد جنوبي افريقيا ، وذلك خلف ستار قانوني « بأن هذه الاراضي تتمتع بحكم ذاتي مثلها في ذلك منل أقاليم البرتغال الأخرى » . ، وفي هده المستعمرات ما زال يوجد علانية نظام العمل الإجباري أي العبودبة . واية معارضة تقمع في الحال بمنتهي القسوة عن طربق الضرب وشدن المعارضين في سفن ونقلهم إلى « جزيرة الموت » \_ جزيرة سان تومي \_ التي لا يعودون منها الا نادرا .

وحتى في غربى أفريقيا حيث يضطرد الحكم الذاتى بنجاح نسبى نجد أن الاستعمار قد خلف هناك تركة مثقلة : فهناك الحدود السياسية غير الطبيعية التي لا تتلاءم مع الأقسام الجغرافية المنطقية أو التجمعات البشرية ، مما أدى الى اعاقة التقدم السياسي والاقتصادي الدول الافريقية الناشئة . ومن هذا مثلا أن تقسيم الكامبرون ( الذي كان مستعمرة المانية ) بعد الحرب العالمية الاولى بين فرنسا وانجدرا كان من العقبات الكبرى التي عقدت قضية الكامبرون حين عرضت على الامبالية في مارس سنة ١٩٥٩ ، ونتج عن ذلك شعور بالمرارة نحو الغرب بين الدول الافريقية الاعضاء .

ان تكوين صورة عامة لأفريقيا حاليا أو مستقبلا أمر مستحيل ما لم يكن المرء مسلحا بمعرفة تاريخ افريقيا المستعمرة وتأثير الاستعمار عليها وآثاره فيها والمسكلات التي خلفها وراءه لتعساني منها افريقيا في مستقبلها .

وعلى الرغم من تأثير الاستعمار كعامل منشط للتقدم الاقتصادى في افريقيا ، فإن الاستعمار كان دائما أكبر عقبة في سبيل تطور الشعوب . . ففي ظل الحكم الاستعماري نجد أن العناية بالتعليم والصحة والتدريب الفني وتطوير المجتمع الافريقي قليلة لا تكاد تذكر .

ان تقسيم افريقيا واستخدام اقاليمها كمصادر للمواد الخام لامداد القوى الاقتصادية الرئيسية لم يسمح بوضع خطة للتطور على مستوى القارة أو على المستوى الاقليمي وبدلا من ذلك فان التقسيمات الاستعمارية قد أدت الى معالجة أمور كل اقليم كأنه منعزل عن الاقاليم الأخرى .

ان الافريقيين مقتنعون أن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لايم ان تعتبر بمعزل عن أوضاعها السياسية فالحكم الذاتي والاستقلال يتبح فرصا واسعة وامكانيات كبيرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي . . .

والحكم الذاتى لا يسمح للشعب فقط بوضع برامج النهوض باحتياجاته الخاصة التي يعرفها تماما فحسب ولكنه بالإنسافه الى ذلك يمنه من انساء علاقات مع البلاد الاخرى على قدم المساواة ، وأن يتعاون تعاونا بناء من الناحية الاقتصادية مع غيره من البلاد ، والتحرر الاقتصادى والاجتماعى الكامل مستحيل وجوده دون وجود التحرر السياسى ، وفوق ذلك فان الشعب حين يحكم في مصيره فان امكانياته تنطلق من عقالها لتقوم بالعمل النساق الذي يتطلبه التطور الافتصادى والاجتماعى،

اما قهر الشعوب تحت اى شكل من الاشكال بما فى ذلك العمل الاجبارى والتفرقة العنصرية او الاستعمار المقنع تحت اسم الاندماج فانه لا يتفق اطلاقا مع التقدم الاقتصادى والاجتماعى . وهذا هو الجواب الذى نجيب به هؤلاء الذين يقولون بوجوب ان تنتظر الدول الافريقية حتى يتحسن اقتصادها وتكتسب خبرة كافية قبل ان تطالب بالحرية .

وهذه الدعوة الى التأنى في طلب الحرية ، هي الدعوى التي تفرح منها رائحة الخيانة السلبية للديموقراطية تتجاهل ما أنبتته التجربة ، من أنه بعد الاستقلال فقط ، استطاعت الدول أن تضع مشروعات واسعة في ميدان الاقتصاد والتعليم وتنفذها . . كما أنه بعد الاستقلال فقط استطاع العالم إن يعرف مشكلات الدولة الاقتصادية والاجتماعية وفي الحقيقة لا يمكن ارساء قواعد حكومة مستقرة الا بعد الاستقلال وهذا ما يدحض مزاعم الحكومات الاستعمارية من أنها ندرب الافريقيين على الحكم الذاتي . وفي كل الاحوال لم نترك السلطات الاستعمارية الاراضى التي تحتلها ، الا بعد أن جعلل الضحيفا الشعبى المنظم من المستحيل عليها الاستمرار في حكمها دون أن يترتب على ذلك نتائه خطية .

وبالاضافة الى تحذيرات المنادين بالحرص وعدم الاندفاع ، فقد أثار حؤلاء المترددون المعارضون لحرية افريقيا بعض الاعتراضات وحيده تثير معظم هذه الاعتراضات هؤلاء الذين يخشون أن يؤثر الاستقلال على مراكزهم المالية ، أو ما يتمتعون به من مزايا خاصة ، فاننى أود أن أناقش المسائل التى ينيرها غبر الافريقيين ،

فمنلا ، نار النقاس حول الوسائل التي يمكن الواطنوناستخدامها لتحقيق الاستقلال ، وكان الاهتمام منصبا على استعمال الوطنبين للهنف خاصة في الحالات التي لا تستجيب فيها السلطات الاستعمارية لمطالبهم بالسرعة الكافية ، ومن الميم أن نقدر مضار استعمال العنف سواء فيما يختص بالمتاعب والآلام العاجلة التي يسببها للبلاد والناس، أو فيما يختص بالعوامل النفسية الني يمكن أن يتركها في العقول فيما لر نكر البعض بعا الحصول على الاستقلال ، في الاستمرار في اعمال العنف بفرض استبدال قادتهم أو حنكيمتهم ، وقد أوصى مؤتمر أكرا وبيذا المنأن لا بد أن يتجه الاهتمام الى كلمات المصلح الانجليزي جون برايت التي قالها سنة ١٩٨٨ : «انني لم أدل بكلمة واحدة تجيز استخدام برايت التي قالها سنة كان ضدها ، ولكنني حر في أن أنذر هؤلاء الذين القوة ، فكل ما قلته كان ضدها ، ولكنني حر في أن أنذر هؤلاء الذين

بيدهم مقاليد السلطان ، بأن تأخير تطبيق العدالة او اطالة عهد الظلم يسوغ استعمال القوف لاصلاح الامور ، أن هذا هو ما توحى به الطبيعة وما يأمر به الله عز وجل ، وكل انحراف نحو الجانب المضاد لن يكتب له البقاء ، اذا شهد الناس مبانيهم على فوهة بركان فيزوف فقه أحذرهم من غيتانهم ومن الخطر المحدق بهم ، ولكننى كنت مسئولا بأية حال عن نورة البركان التي سهدمرهم ، ويمكننى أيضا أن اقول أن القوة التي تمنع الحرية وتنكر الحقوق ليست أكتر تمشيا مع قواعد الاخلاق من القوة التي تكسب الحرية أو تضمن الحقوق » ،

وثانيا يوجد هؤلاء الذين تأثروا بالضمير المثقل الذي يؤديه اليه سجل الاستعمار الغربي لسوء الحظ فهم يختسون أن يستجيب الافريقيون بعد الاستقلال لنوازع الانتقام من الأقليات ، خاصة من البيض أصحاب السيطرة فيما مضي .

وللرد على ذلك لا بد أن نشير الى حقيقتين هامتين : فنظرة الى كل الدول المستقلة تبين رغبتها الأكيدة في رفع مستواها الاقتصادى وهذا يتوقف على رأس المال الأجنبي والمهارة الفنية . . وعلى الرغم من أن الأعمال النجارية والصناعية بالدول الافريقية المستقلة في أيدى الاجانب يملكونها ويديرونها فانها تتقدم باطراد .

والحقيقة الاخرى هي أن الافريقي في تلك المناطق التي تسمى مناطق الأجناس المتعددة ، حريص كأخوته في الأماكن الأخرى ، على تطوير اقتصاده . . وبذلك سيعتمد على رأس المال الخارجي والخبرة الاجنبية . . . ولذلك فليس من مصلحته حينتذ أن يتبع سياسة اضطهاد للعناصر التي تختلف عنه في اللون .

وبغض النظر عن كل هذه الاعتبارات ٥٠ فيجب التثبت من أن مجرد تأخير الاستقلال لا يحقق الامن للمستوطنين ، بل على العكس فانهذا التأخير يجعل المستوطنين يبدون في نظر الوطنيين على انهم العقبة التي تعوق تقدمهم . . وبذلك تتولد كراهية المستوطنين في نفوس الوطنيين بدلا من الصداقة . ولذلك فان التحرك ببطء نحو الاستقلال أشد خطرا من التحرك السريع، وبجانب ذلك فان هناك حقيقة هامة هي : أنه لا بقاء لماهدة أو أي شكل آخر من أشكال المواثيق الا أذا غلف برصيد من لماهدة أو أي شكل آخر من أشكال المواثيق الا أذا غلف برصيد من ألتى توجد بين المستوطنين وأصحاب البلاد ٤ وهذه تبعا لذلك تتوقف على العلاقات على مدى مجاراة المستوطنين لأمال الافريقيين بدلا من هذه الاسطورة التي تدعى «سمو الجنس الأبيض » .

والكفاح الافريق في سبيل الاستقلال لا يمكن ايقافه ، كما لايمكن الحكم عليه أيضا . فلا بد من وقوع أخطاء ، ولكن هذه الاخطاء جديرة بالفهم لا بأن نحكم على الكفاح الافريقي بمقتضاها ونلصق به التهم . . . وبعد ذلك فلا توجد أية قوة من هذه القوى التي تدعى بطولة الدفاع عن الديموقراطية قد بلغت حد الكمال . فأمريكا لديها مشكلة التفرقة العنصرية ، وبريطانيا لديها مشكلة المستعمرات ومشكلة التفرقة في

داخل الوطن ، وفرنسا تعانى مشكلة الديموقراطية بالداخل ومشكلة الجزائر بالخارج .

وهناك هؤلاء الهتمون بافريقيا لمجرد خوفهم من أن تسقط ضحية للشيوعية وأن تنضم للكتلة الشرقية .. وهذا الاتجاه ليس مخطئا فحسب ، بل أنه أفلاس وتعويق للديمقراطية فأفريقيا لديها مشكلات انسانية عاجلة تنتظر ألحل ، وعليها أن تكرس كل وقتها وقواها لهذا العمل .

فى أفريقيا تجرى الآن تغيرات سريعة · والسنوات الفادمة سوف تشهد نهاية كل أشكال الاستعمار فى افريقيا · وقد تبقى مسكلة الاضطهاد العنصرى فى جنوبى أفريقيا كما قد تستمر أنجولا وموزمبيق خاضعتين للبرتغاليين ولكن الجزء الأكبر من افريقيا سيتحرر ·

وبعد التحرير ستأتى فترة الترميم .. ونعنى بالترميم وسسائل الحكم والادارة ، وظهور الاتجاهات والميول، ووضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية الضخمة ، وعلى افريقيا أن تخوض نضالا مرا بل دمويا فى بعض اماكن من أجل العرية ، ونضالها يقوم على دعائم خلاقيه ، كساأنه دفاع عن حقوق الانسان الديموقراطية ، عن احريات الاساسبه ، ومن أجل هذه المثل العليا يجب أن تكرس أفريقيا نفسها ، ن الفشل فى تحقيقها سيكون معناه ، خيانة الشعار الذى يسير نضاله فى ظله ، والشخصية الافريقية ستصبح باعنة ولا معنى لها الا اذا اتسمت بهسنه فانه لكى تستطيع افريقيا أن تمد العالم بنمار حريتها أو كرامتهائي ظفرت بها حدينا ، نلا بن أن تبقى رمزا للحرية والديمومراطيسة تذكر العالم بهما فى كلوفت وبدلا عن أن تنضم الى واحده من الكتل الموجودة أو أن تعمل على تشكيل كتاة جديدة ، يجب عليها أن تؤكد شخصيتها فى توب من الحرية الفردية الاساسية والمدنية .

والحرية والاستقلال لا يمكن تعريفهما فقط بأنهما هزيمة للاستعمار وللسيطرة الاوربية والاستغلال الخارجي وحقيقة يجب على افريقيا أن تحذر أى عدوان على حريتها أو انتقاص منها ولكن الحرية أيضا يجب أن تتضمن حرية الفرد في داخل الدولة حديثة النشأة ، تمآما كما يجب أن يتضمن التقدم الاقتصادي توزيعا عادلا للثروة وتهضة اجتماعية للشعب كله والشعب الذي يحارب في سبيل استقلاله يتطلع دائما الى القضاء على كل مظاهر الضغط والقهر والوسائل غير الديموقراطية، وذلك مع قيام حكومته الحرة .

وفى أغلب الاحيسان ينصرف تفكير الناس حين يتحدثون عن الديموقراطية ، الى الديموقراطية الغربيه ؛ وخاصسة البريطانيسة والفرنسية والامريكية بما لكل منها من أشكال برلمانيةوأجهزة خاصة ومثل هؤلاء يطالبون بأن تستورد افريقيا صورة طبق الاصل منهذه الديموقراطية بأجهزتها المختلفة ،وما يصحبها من الخصائص التى تقتصر عليها ، وهذا الاتجاه يتجاهل الحقيقة التى تبين أن أوربسا وأمريكا فى

جهودهما لتطوير هذه المنظمات تأثرت كل منهما بالظروف والملابسات التي كانت تحيط بهذه الجهود . وبدون أن تهمل افريقيا مبدأ الحرية السياسية والمدنية للفرد ، يجب على افريقيا أن تكون حرة خـــلال فتره البناء في أن تقرر أي شكل من أسكال هذه المنظمات ، يلائم ادارة حكومة ديموقراطية ، فيها ، وقد صرح الناقدون لافريقيا أن الديموقراطية لن تنجح في أفريقيا بسبب الآمية ولعدم وجود أحزاب للمعارضة . ولكن الامية لن تقف حائلا دون الديموقراطية ، وقد تؤدى الى التحول عن شكل معين من أشكال الديموقراطية ومنظماتها 4 ولكنها لا تؤدى الى الفائها تماما . وعندما تحصل احدى الدول على استقلالها سيتضامن انجانب الاكبر من قيادتها الفعالة للعمل معاكفريق واحد في حقل الكفاح الوطنى ، وستكرس الحكومة الجديدة نفسها لتحقيق امس حاجات الشعب الاجتماعية والاقتصــادية • ومثل هذا الموقف لا يســـم الا بمعارضة صفيرة وضعيفة جدا ، غالبا ما تكون مجردة من القيادة القوية ، وما لم يحدث انشقاق في صفوف الحكومة الوطنية الجديدة فقد يستمر الموقف السابق مدة عشر سنوات أو أكثر .. وهذا لا يعنى الغاء الديموقراطية ، ولكنه موقف يحتساج الى أن يزداد الوعى من جانب الشهب ليحافظ على حرياته الفردية ، والحزب الذي يتولى الحكم عليمه عب ثقيل ، ويجب ألا يسمح للمعارضة الصغيرة الضعيفة أن تعوض ضعفها باستعمال العنف أو الوسائل غير الديموقراطية .

ومثل معظم المناطق المتخلفة في العالم ، تحتاج افريقيا الى سرعة تطوير اقتصادها وعليها أن تفعل ذلك في أقصر وقت ممكن ، وباقل عدد من الوظفين ورأس المال وحينما تنهمك الدولة في خطط التنمية الخاصة بها يجب عليها أن تواجه منسكلات اعادة بنساء اقتصادها وتحويله من الشكل الاستعماري الى شكل يتلاءم مع حاجات دولة مستقلة ولن يكون هذا العمل سهلا بسبب منافسة القوى الفربية والشرقية ، ولكن افريقيا يجب أن تتفادى من الزج بنفسها في غمار هذه المنافسة ، وأن تفسح لنفسها حرية العمل بعقد اتفاقيات اقتصادية ثنائية أو متعددة الاطراف مع أية دولة تمدها بحاجتها العاجلة بأيسر الشروط وبدون قيود اقتصادية أو غير اقتصادية .

وفى خلال عملية اعادة البناء ، قد تفكر الدول الافريقية فى توثيق الروابط وتوسيعها مع الدول المستقلة المجاورة ، وبقدر الإمكان فى توحيد الجهود والتعاون فى استغلال مصادر الثروات ، ويعتبر تطوير القوى والمواصلات والبحوث ميدانا طيبا للتعاون فيه مع الدول المجاورة

وكل زعيم افريقى يأمل أن يؤدى الاستقلال الى رفع الحواجز التى وضعها الاستعمار وأن يسهل تنمية الوحدة الافريقية وربما حدات يوم الولايات المتحدة الافريقية وكل القادة سيعملون فى الحقيقة من أجل هذا الهدف ، ولكن من السذاجة ان نتجاهل وجود عدد من المسكلات مثل تعدد اللغات والقبلية فى بعض المناطق ، ومثل فقر المواصلات والمسافات الطويلة فى مناطق أخرى ، ومشل الشخصيات والاحزاب المتعارضة

فى غيرها النح . وهذا يتطلب بعد حسن الادارة، الاحترام والفهم المتبادلين لمصالح كل الاطراف .

وعلى المسرح العالمي نجد أن افريقيا هي محود الصراع في النصف الثاني من القرن العشرين وأن لها لقهوة دافعة ومستقبلا كفيلا بأن يؤثر في الشهون العالمية بشكل يتزايد بتطور دولها ولها أيضا شخصيتها مما يجعلها تفرض وجودها على الدول الإخرى حتى تعرفها وتقبلها وتهتم افريقيا بالشئون العالمية على نحو ما تهتم بها ما تسمى بالقوى الكبرى وأنها لتستفيد من السلام أكثر من افادة بعض الامم الاخرى اذ أن حاجات أهلها تتطلب الوفاء السريع بها والمناه الماسيع بها والمناه المناه ا

والنضال الافريقى له أوجه ثلاث: نضال من أجل الحرية السياسية. ونضال من أجل الغرص الاقتصادية، ونضال من أجل الكرامة والانسانية وعندما يننصر هذا النضال في كل انحاء القارة فستتجه قواها جميعا، لتحقيق هذه المبادىء التى ناضلت من أجلها "

### الافسريقي والديمقراطبة

#### بقلم: جوليوس نړيري

بانتهاء هذه السنوات العشر (١٩٦١ سنة ١٩٧٠) ستكون افريقيا كلها قد تحررت من الاستعمار ويؤكد الوطنيون الافريقيون أن نهاية الاستعمار سيعنى قيام الديموقراطية .

حكام افريقيا الاسسنعماريون الذين لم يظهروا احتراما كافيسا للديمقراطية مقتنعون بأن الافريقي غير قادر على ادارة دفة حسكومة ديموقراطية ٠٠ وهم يتكهنون أن نهاية الاستعمار ستقود الى قيسام الدكتاتورية في جميع أنحاء القارة الافريقية ٠ وهم يتناقشون حسول استعداد الافريقين أو عدم استعدادهم ليصبحوا ديموقراطين ٠

وقد اخترت أن أسهم في هذا النقاش بهذا المقال ، لا لأني أريد أن انحاز الى أحد الجانبين ، ولكن لأننى أعتقد أن المتناقشين لم يعنوا بتوضيح عباراتهم • • فلو أنهم فعلوا ذلك وعنوا على الأخص بتحليل اصطلاح والديموفراطية ، لكانوا قد اكتشفوا أن نعريفاتهم للديموقراطية تختلف فيما بينها اختلافا تاما ، وأنهم كانوا في الحقيقة يضيعون وقتهم بالجدال حول أغراض متعارضة •

لقد بذلت أكثر من محاولة لتعريف الديموقراطية ٠٠ ولعــل من أحسن التعاريف ومن أوسعها انتشارا ، التعريف الذي وضعه آبراهام لنكولن وهو « حكومة الشعب التي يكونها الشعب والتي تعمل من أجل الشعب » • وفي الحقيقة أن حكومة أي بلد ما دامت قد لونها الشــعب بنفسه ، فلا شك أن الشعب سوف تذون لديه بعص الوسائل الي تجعل صــوته مسموعا عندها • ومن الواضـــح أنه لا يمكن أن يكون لكل واحد من أفراد الشــعب دور شخصي في وضع التشريعات لكل واحد من أفراد الشــعب دور شخصي في وضع التشريعات عددا محــدودا من الشخصيات التي تمثلهم وتتحدث باسمهم داخــل الحكومة • وقد يبدو هذا من الاشياء الاولية التي لا تحتـاج الى الشرح الذي قدمته هنا • وإذا كان الأمر كذلك فلمـاذا يدعى بعض الناس أن الذي قدمته هنا • وإذا كان الأمر كذلك فلمـاذا يدعى بعض الناس أن الني سمح طبعا بقيام معارضة ؟ وبماذا يسوغون قولهم بأن أية حكومة افريقية لن تسمح طبعا بقيام معارضة ؟

 وفى رأيى أن دعائم الديموقراطية نلاث : المناقشة والمساواة والحرية والاخيرة هي نتيجة للدعامتين الاولى والثانية •

وهؤلاء الذين يشكون في مقدرة الافريقي على انساء مجتمعيد ديموقراطي ، لا يمكن أن يشكوا أيضا في مقدرة الافريقي وحبه للنقاش فلهذا شيء افريقي صرف كالسمس الاستوائية الساخنة ، كما انهم لا يستطيعون الشك أيضا في حب الافريني للمساواة لأن الارستقراطية شيء غريب عن افريقيا، وحتى اذا كانت توجد طبقة ارستقراطية بالمولد، فمن الناحية التاريخية يمكن ارجاع أصولها الى بلاد تقع خارج القارة ، ومن الوجهة التقليدية لا يعرف الافريقي نظام الطبقات ، وأنا أشك في أنه توجد كلمة في أية لغة افريقية نعني ، طبقة ، حتى في تلك المجتمعات القليلة التي ترك فيها المستعمر بعض مظاهر الارستقراطية ، ويشيير الافريقيون الى الارستقراطيين بالمولد بكلمة «العظيم» أو «الشخص الذكي»

والمجتمع الافریقی التقلیدی سواء کان له رئیس أم لا \_ وکثیر من المجتمعات مثل مجتمع بلادی لیس له رئیس \_ هو مجتمع المساواة الذی یدیر شئونه من طریق المناقشات .

واذا كانت الديموقراطية اذا هي شكل من أشكال الحكومات أقامها الناس بمحض ارادتهم ، واذا كانت دعائمها هي المداقشة الحرة والمساواة، فديس في المجتمع الافريقي التقليدي حينئذ ما يجعل الافريقي غير متلائم معها ٠٠ بل على العكس يوجد في تقاليده كل ما يؤهــــل الافريقي لأن يصبح صورة صادقة لما يطلبه أي ديموقراطي بالطبع ٠٠

لقد كان في امكان اليونانين القدماء أن يتشهدورا بالديمقراطية حين لم يكن لأكثر من نصف عدد السكان حهة مناقشة أمور الدولة وكان في قدرة واضعى اعلان الاستقلال أن يتحدثوا عن « الحقوق النابة للانسان » على الرغم من أنهم كانوا يعتقدون في الاستثناءات ، وكان في قدرة « ابراهام لنكولن » أن يقدم لنا تعريفا دقيقا للديموقراطية ، على الرغم من أنه تحدث في مجتمع كان يؤمن بملكية الرقيق ٠٠ وكان ممكنا الرغم من أنه تحدث في مجتمع كان يؤمن بملكية الرقيق ٠٠ وكان ممكنا لاصدقائي البريطانيين أن يطنطنوا بالديموقراطية ، وهم في الوقت نفسه يشيدون امبراطورية عظمى لمجرد تحقيق مجد لهم .

وهؤلاء النسساس لم يكونوا مدعين ، بل كانوا يؤمنون فعسلا بالديموقراطية ، التى كانت تعنى بالنسبة لهم « الحكومة التى نقوم على المناقشة والمساواة » ، والتى دافعوا عنها ، ولكنهم عاشوا فى عالم كان يستبعد حشودا من المخلوقات البشرية من فكرة المساواة ، وهو امر لا يمكن حدوثه اليوم فى القرن العشرين ، فالرجل العادى اليوم ، فى الشارع ، أو فى الغابه ، لم يحتفظ لنفسه بمثل هذا التقدير من قبل ، وأنصاف الآلهة الذين يريدون معاملته كمخلوق أدنى منهم ، يعلمون مدى وأنصاف الآلهة الذين يريدون معاملته كمخلوق أدنى منهم ، لأن الشعب قوته التى تخيفهم وتجبرهم على تفسير وتسويغ جرائمهم ، و لأن الشعب الذي من حقه اليوم أن يحكم نفسه بنفسه ، لا يمسكن أن يغفر خطأ أو يعنو عن شخص بخرق القانون .

ولاتوجد قارة حاربت من أجل كرامة الانسان العادى مثل ماحاربت افريقية وفقى البلاد الاخرى قد يصبح الناس كما يأتى : « رجل واحد، تصويت واحد» والسنتهم فى أفواههم ، أما فى افريقية، فالقادة الوطنيون يؤمنون بذلك كمبدأ أساسى ، والجماهير التى يقودونها لا تقبل شيئا أقل من ذلك ووقى كثير من البلاد التى تدعى الديموقراطية ينبذق القادة من الارستقراطية ، سواء كانت ارسيتقراطية المولد أو الثروة ، أما فى افريقيا فهم أشخاص عاديون ، لأنه فى افريقيا لاتوجد طبقة ارستتراطية وقد فشلت التقاليد فى خلق هذه الارستقراطية ، وسوف تجعل روح القرن العشرين من ظهورها أمرا مستحيلا وسيرين من ظهورها أمرا مستحيلا وسيرين من ظهورها أمرا مستحيلا والقرن العشرين من ظهورها أمرا مستحيلا والترقيقية وسيرين من ظهورها أمرا مستحيلا والتقاليد فى خلق هذه الارستقراطية ، وسروف تبعل دوح القرن العشرين من ظهورها أمرا مستحيلا والتحديد والمناه المراه ا

ويوجد كثير من هؤلاء الذين ينقدون القومية الافريقية في بلاد مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية • وهم حين يهاجمون استعدادنا لتكوين شكل ديموقراطي للحكومة ، فانه لا ترتسم في ذاكرتهم صورة الديموقراطية ، ولكن صورة النظام الخاص الذي اتخذته الديموقراطية في بلادهم . . نظام الحزبين والمناقشة التي تجرى بين حزب الحسكومة وحزب المعارضة داخل مبنى البرلمان ،

والحق أنه بالنسبة للدول الانجلو سيكسونية ، أو الدول ذات التقاليد الانجلو سكسونية ، يعتبر نظام الحزبين هو عصب الديموقراطية وروحها ، ومن غير المجدى أن تخبر أحد هؤلاء الانجيلو سكسون أنه حينما يجتمع سكان أحدى القرى البالغين مائة شخص، ويتناقشون معاحتى يوافقوا أخيرا على المكان الذي يحفر فيه أحيله الآبار فانهم بذلك يمارسون الديموقراطية ويطبقونها ، هذا الانجيلو سكسوني سيصر أولا على معرفة ما أذا كانت المنافشة قد نظمت ننظيما صحيحا ، وسيصر على معرفة ما أذا كانت قد وجدت جماعة مؤيدة وأخرى معارضة ،

آن الافریقی فی مجتمعه التقلیدی هو دائما فرد حر ، ومندمج الی اقصی حد فی عضویته لمجتمعه ، ولکنه لا یری أی تعارض بین مصالحه الخاصة وبین مصالح مجتمعه ، وذلك لأن بناء مجتمعه كان فی الحقیقة امتدادا مباشرا للعائلة ، فهناك أولا العائلة برابطة الدم التی تجمیع افرادها ، والتی تتطور بعد ذلك لتتكون القبیلة ، وشئون القبیلة وافرادها ، والتی تتطور بعد ذلك لتتكون القبیلة ، وشئون القبیلة كما شرحت من قبل ـ تدار بالمناقشة الحرة المتساویة وعلی كل حال ، فان اصطلاح حكومة ، یعنی فی عقل الافریقی غیر ما یعنیه عند الاوربی ، فهو فی نظر الافریقی یتخذ معنی شخصیا ، بمعنی « رئیس » ، وهو فی نظر الاوربی یعنی بناء كبیرا تجری فیه مناقشة ما ،

وفى افريقية المستعمرة لم يتغير هذا المعنى الشخصى ، ما عدا أن الشخص العادى الذى يسمع كلمة «حكومة » يتجه بفكره الى مأمور المركز ومفتش الاقاليم والحاكم العام، وعندما بدانا نحن الافريقيين ـ الذين قرانا لابراهام لنكولن وجون ستيوارت مل ـ نطالب لبلادنا بالديمو قراطية

بمعناها الغربى ، أى كبناء كبيب نجرى فيه مناقشة ما ، كان أول من قاومنا واستمر في مقاومتنا الى آخر لحظة ، الأستخاص الذين يجسدون فكرة الحكومة أى مأمور المركز ومفتش الاقليم والحاكم العام .

ان الاضواء تسلط اليوم على شعوب القارة الافريقية نتيجة لنضالها في سبيل الاستقلال ٠٠ والنضال في سبيل التحرر من السيطرة الاجنبية عمل وطنى لا يترك مجالا لأى خلاف وهو يوحد كل العناصر في الدولة ، لكي تتولى زمام القيادة في البلاد كلها حركة وطنية وليس حزبا واحدا أو أحزابا متعددة ٠ وما ان تنجح هذه الحركة الوطنية في توحيد السبعب وقيادته نحو الاستقلال ، حتى تشكل بالطبيع أول حكومة في الدولة الجديدة ٠٠ وليس من السهل أن نتوقع أن دولة موحدة يجب عليها أن تتوقف في منتصف الطريق لتنقسم على نفسها بعنف الى جماعات متعارضة وذلك لمجرد أن تتلاءم مسع ما سببق أن أطلقت عليه اسم « شكل الديموقراطية » الانجلو سكسوني وذلك كله في لحظة الاستقلال ٠

ان وجود معارضة منظمة في رأيي غير ضرورى ، على الرغم من أنه من الصعب حينئذ أن يسمى المجتمع الخالي من المعسمارضة مجتمعا «ديموقراطيا» ولكن سواء قامت معارضة أو لم تقم ، هذا يتوقف تماما على رغبة الشعب نفسه ، ولن يؤثر كثيرا ما دامت تتوافر للشمعب المناقشة الحرة والمساواة في الحرية ،

### مسيرافريقب

### بقلم: سيكوتوري

ان الحكومة التى أتشرف برياستها ، والنى تخلص كل الاخلاص للبادىء العدالة والتضامن ، وتخلص ، أيضا « وفوق كل شيء » لارادة الشعب الغيني وسعيه المتواصل الى مساندة نضال الشعوب المظلومة، ان حكومتى هذه تود أن تعلن مرة أخرى ، أن حسرية أفريقيا غير قابلة للتجزئة ، وأن الاستقلال الغيني لهذا السبب لا يمكن فصله عن استقلال شعوب أفريقيا الاخرى ،

وهكذا فأن عملنا في سبيل الاستقلال مرتبط باشتغالنا بتصفية آثار النظام القديم وبناء غينيا على أساس اقتصادى منين •

وبعض الناس بنوا حكمهم على القارة الافريقية على أساس ضعف الشعب الافريقي ازاء قوة وسائل السلطات الاستعمارية ٥٠ ولكن هؤلاء الناس لم يعرفوا الفكرة الكامنة في عقول شعوبنا عن وسائل القوي الاستعمارية التي تتبعها نحونا ، وعن تظاهرها الكاذب ٥٠ لقد رفضوا أن يكتسفوا أنه تحت هذه البشرة السوداء أو الصفراء ، نوجه المزايا الانسانية نفسها والذكاء والارادة والفضيلة نفسها ٠

وهكذا فقد رفضوا أن يفقهوا الدور الذى ستؤديه القارة الافريقية في يوم ليس ببعيد لحفظ توازن عالم متطور ، عندما تحتل كل الشعوب مكانها اللائق لسيادتها في الامم المتحدة .

وعلى كل حال فان التاريخ الافريقى يمر اليسوم بمرحلة من التطور السريع تدل عليه الاحداث الهامة التى تقع اليوم • • فمنذ عشرة أعسواام فقط كانت افريقيا كلها تقريبا مستعمرة بالأجانب ، وحياتها كلهسسا مسخرة لمصلحتهم • لقد كانت افريقيا بعيدة عن المسرح العالمى • • واليوم يعبر ممثلو الدول الافريقية الاعضاء فى مختلف المنظمات الدولية عن ارادة شعوبهم الحرة • وقريبا ستحصل أمم أخرى فى افريقيا على حريتها •

وهكذا فان الاستقلال والوحدة هما اليوم القوتان القاهرتان اللتان تهزان افريقيا •

رفى هذه اللحظة التى يحاول فيها انسعبان الامريكى والسوفيينى. بسط نفوذ الانسان على القمر ، ألا يجب أن تتساءل افريقيا لمساذا يصر الاستعمار على بسط نفوذه على أبناء افريقيا ونروتها ؟ هل يصح أن يهزم التقدم الانسانى الفضاء الخارجي ، ويصل ابى القمر ، دون أن يصبح قادرا على ضمان الحرية والكرامة لشعوب المستعمرات ؟

فى سنة ١٩٥٩ كانت كل القارات قد تحررت فيما عدا القيارة. الخامسة أى قارة افريقيا وهذا هو السيب الذى من أجله لن تتقاعس افريقيا عن بذل الجهود الضخمة التى يجب أن نقوم بها للتفلب على عدم التقدير الذى تقع ضحية له • وبهذا الخصوص لا تمثل غينيا فقط ارادة ملايين تلاثة من الرجال والنساء ، كبارا وصغارا ، بل انها تمثل عن. طريق نضال شعبها آمال ٢٠٠ مليون شخص يكافحون كل يوم ضدالجوع والمرض والجهل •

وبذلك فان الانسانية حين كانت تتحرك نحو مجتمع متحد حقيقة ، يعمل للافادة من كل الامكانيات والخبرات التي توافرت لدى الانسان ، فان افريقيا بدت كارض محبوسة مقصباة عن بعض نواحي النشاط البشرى ، مسلوبة معظم حقوقها الاساسية والسبب الشرعي لوجودها .

ومنذ أقل من قرن ، أذاع « ابراهام لنكولن » اعلانه العاطفى ضد. الرق ، الذى كان فى الوقت نفسه وثيقة تدين الاستعمار ٠٠ قال فيه « انكم تستطيعون أن تخصص عوا بعض الناس بعض الوقت ، ولكنكم لا تستطيعون خداع كل الناس كل الوقت » ونحن نامل أن صوت هيئة الأمم المتحدة حينما يرتفع أكثر مما يرتفع الآن سوف يلتقط هذه الكلمات ليؤكد أن عالما منقسما على نفسه لا يمكن أن يعيش ، وأنه لايمكن السماح بعد ، لذلك الجزء من العالم بالحياة فى ظل العبودية وللجزء الآخر بالحياة. فى ظل العبودية وللجزء الآخر بالحياة.

ولأن قضية الانسان يجب أن تنتصر ، فان افريقيا بكل متاعبها، سوف تتغلب أيضا على المصاعب التي بثها في طريفها ضيق الأفق والأنانية لذالكبرياء والغياء ٠

#### \*\*\*

ان افريقية وقد بدأت تظهر على المسرح العالمي ، تلحق بالعالم اليوم الا كقوة معارضة معادية ، ولكن بروح ملؤها التغياون الكامل ، وبرغبة واعية في أن تصبح عاملا فعالا لا يستطيع العالم أن يتجرد منه دون أن يفقد الكثير من فرصه ومصادره .

وهذا السبب الذي من أجله يتهم البعض أبطال افريقيا والوطنيين منها عن سوء نية بأنهم ثوريون ومثيرون للفزع ، ولكن الحصق الشرعى الطبيعي لا يمكن اعتباره في أية لحظة خطرا وعدائيا ٠٠ وبغض النظر عن حق كل شعب في ممارسة سيادته ، وبغض النظر كذلك عن التقصيم السياسي الذي ينتج عن ذلك ، فثمة حق مقرر للشعوب صغيرها وكبيرها في أن تتحرر ٠٠ أليس حق الحرية هذا واحدا من الدعائم الاساسية في ميثاق الامم المتحدة ؟

ان كان هذا ، فدول افريفيا المستقلة سوف يكون من حهها ممارسة سيادتها لتركز اهتمامها على تحقيق قيام افريقيا الحرة المتحدة ، وهذه الدول لن تتجاهل المسكلة الرئيسية : أى مشكلة الاستقلال الوطنى للشعوب المستعمرة التى تحاول ابعاد القوى الاستعمارية عن طريق تغيير الروابط القانونية التى فرضتها عليها هذه القوى .

وقد خالت الأمم التى ادعت لنفسها الدور القيادى فى افريقيا نظر المدا طويلا أنه يمكنها أن تتصرف باسم شعوبنا ، والفشل الذى أصابها فى هذا الشيأن محروف وغالبا ما ادعت هذه القيدوى التى سيطرت على قارتنا أن وجودها فى أرضنا يسوغه من الناحية الادبية الحاجة الى ادخال حضارتها عندنا ، كما لو كانت افريقيا ليس لها ماضيها أو حضارتها الراقية ، والتى أدى اتصالها بالاستعمار الى تدهورها بل الى اختفائها واليوم لا يتكر أحد استحالة فرض حضارة أجنبية على شعب من السعوب بالقوة أولا ، وفى الوقت نفسه الذى يكون فيه هذا الاحتلال الذى يدى صفة الانسانية مصحوبا باستغلال منظم .

وفسل المذهب الاستعماري يتمثل تماما في الحقيقة التي تقول:
ان القوى الاستعمارية التي تحميل في يدها وسائل تنمية النروة ،
لا تستعمل هذه الوسائل لاعادة التوازن بين مسيتوى معيشة الشعوب
الخاضعة للاستعمار ومستوى معيشة الشعوب المسيطرة ٠٠ ولكن هذه
القوى على العكس تزيد من عدم التوازن هذا ، وذلك بالاستغلال المنظم
للمنتجات والمواد الخام ، مبقية السكان الوطنيين في أشهد حالات الفقر
والاحتياج ، وليسى ثمة حاجة بعد الآن للاستمرار في محاكمة الاستعمار بعد أن صدر حكم التاريخ والحوادث عليه بالاختفاء التام ٠

ان سيسلامة دول افريقيا المسستقلة وحياتها مرتبطان بالوحدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لافريقيا ، ونحن نرى بوضوح أن دول افريقيا المستقلة لا يمكنها أن تصبح جزرا وسط قارة من البؤس ، فبعد أن ظلت افريقيا طويلا مستبعدة عن كل نواحى النشاط الانساس الحر ، وبعد أن ظلت طويلا على هامش التاريخ ، فانها الآن وهي على وعي تام بما يتطلب مستقبلها ، ترفض أن تسمع بالتضحيات غير المحدودة للأجيال المقبلة من شعوبها ،

ومن الواضيح أن الوصاية على الا فريقية مآلها الى الفشل، وقد لوحظ دائما أنه لكى تنجع بعض الحكومات الغربية فى تحقيق اغراضها ، فانها تؤكد رغبتها فى التعاون مع الافريقيين أفرادا وهيئات ، بجعل هؤلاء يلتزمون السير فى خط يتفق مع رغبات تلك الحكومات ٠٠ وهذه هى سياسة « العرائس التى تحركها الأيدى الخفية ، والتى يقل نجاحها يوما بعد آخر فى افريقيا ، لأن الشعوب يزداد تنظيمها يوما بعد يوم ، كما تزداد تصميما على الكفاح ضد كل أشكال السيطرة ، حتى ولو كانت هذه السيطرة تمارس بايدى الافريقيين من صنائع المستعمرين ٠

والا من الذي لم يكن معروفا حتى الأمس ، هو أن افريقيا اليسوم تعبر بوضوح عن تفسها ، ولن تسمح بأن يتحدث باسمها وضد رغباتها

حؤلاء الذين كانوا يسيطرون على أبنائها ومقدراتها ٠٠ ولهذا فأنه يبدو واضما اليوم أكثر من ذي قبل ، أن افريقيا ... برغم حاجتها الى المساعدة لاستكمال تحرير بلادها كليه من ربفة الاستعمار ولاعادة بناء نفسها -لن نقبل اطلاقا أي نوع من الوصاية • اننا لسنا في حاجة على الاطلاق الى حضارة أحد أو مدنيته ، لأننا نملك حضاراتنا . ، ونحن مفتنعون أنه لكي نزيد من تطور حضاراتنا هــــــــــــــــــ ، فان العمــــــــــــل الحر للافريقيين أنفسهم ضرورى لا غنى عنه .أما بالنسبة لهؤلاء الذين لم يصلوا بعد ألى هذا المستوى من الفهم والاحترام لشبعوبنا ، والذين يعتقدون أن شبعوبنا لا تقف على قدم المساواة مسم الشعوب الاخرى ، وان حضاراتنا لا تملك مفومات البقاء والاستمرار مثل زميلاتها ، بالنسبة لهؤلاء نعتقد أنه من الافضل لهم أن يتوقفوا عن مديد المعونة لافريقيا • وما نطليه باســـم التضامن الدولي وبدافع من ايماننا العميق بأن التقدم العالمي ينتسب من تعاون كل الشعوب بعضها مع بعض هو مساندة أخوية لا تسمح لافريقيا بأن تتحرر تماما من الضغط واستغلال الأجنبيين ونحن لا نفكر اطلاقا في أن نفصل افريقيا انفصالا ضيقا يعزلها عن غيرها من القارات ٠٠ بل اننا نؤمن ايمانا عميقا أن مصير افريقيا مرتبط بمصير القارات الاخرى ، كما والفهم الطيب المزدوج أو في اتجاه الحرب

ومنذ الحرب العالمية الاخيرة تناول خبراء « يفوقونني تخصصها واستعدادا » حالة عدم التوازن المحزنة التي قسمت العالم جزأين : الاول هو الذي يضم مجموعة الدول المتقدمة التي وصلت مجتمعاتها الى مستوى مرتفع من المعيشة والتنظيم الاجتماعي والآخر هو الذي يضم الدول غير النامية ، أو قليلة النمو ، ألتى يقع سكانها فريسة دائمة للمرض وسوء التغذية والجهل • وقد بين الخبراء بالاحصائيات فيما يختص بهذه الدول المتخلفة ما هي عليه من تدهــــور خلقي وحياة منحطة نتـــيجة حتمية مباشرة لما هي فيه من بؤس ، وبجانب هذه العناصر الحقيفية المطروحة الآن أمام الضمير العالمالذي يجب أن يكون هو الوصى المستول عن القيم الخلقية والعقلية للمجتمع الانساني فان الدراسات الجادة التي أجريت لمحاولة ايجاد حل عملى للمشكلات المختلفة التي تعانيها هذه الدول المتخلفة : انتى تضم ثلثى سكان العالم ، قد فشات في تحقيق غرضها . وأكثر من ذلك فليس هناك فائدة من التفكير في أن تخصص ٥٠٪ من موارد الدول المتقدمة لحل مشكلات الدول المتخلفة ، حتى ولو وأفقت على ذلك شمعوب هذه الدول المتقدمة ، لأنه وان كان ذلك سيؤدى الى تصحيح الميزان ، فاننا سنحقق حينئل مساواة على مستوى منخفض ، تكون نتيجتها خسارة للمجتمع الانسائي كله .

والبؤس الانسانى الموجود فى افريقيا وغيرها من أجزاء العسسالم المتخلفة لا يرجع سببه الى نقص فى الثروات ، بل انه نتيسجة للنقص الكامل فى وسائل استغلال الموارد الطبيعية الهائلة ، التى لا يمكن حتى ألآن تقدير قيمتها .

ومهما حاولنا ، فاننا لن نستطيع أن نبيين مدى أهمية مكافيحة

البؤس، وأنه يعادل في أهميته النضال للمحافظة على السلام العالمي ٠٠ ونعنى بذلك أيضا أن النضال ضد الاستعمار في افريقيا هو عامل حاسم في نضال العالم من أجل السلام وفي الحقيقة لا شيء يسوغ اسمستخدام القوة لغزو مايطلق عليها «الشعوب غير المتمدينة» والتحكم في مصايرها ولقد عانت افريقيا كثيرا من الاستعمار ، وأهدرت على أرضها المدنية ، والقيم الأدبية باللجوء الى العنصرية البغيضة و وتجربة الامم المستقلة في افريقيا تثبت بوضوح أنه لا يوجد ما يدعى « بالسمعوب الأدنى أو المنحطة » • كما أنها تثبت أن الشعوب العاجزة فقط هي الشعوب الواقعة نحت سيطرة الاستعمار ، وأن عجزها يبدو فقط خلال فترة استعمارها • والاستعمار ليس عدو افريقيا فحسب ، بل انه عدو للتفاهم العالمي الذي يجب أن يقوم على أساس من المساواة بين الشعوب ، والاحترام المتبادل بين هيئاتها السياسية والحكومية والأدبية •

وأعتقد أننى أعبر هنا عن رأى الشعوب المتخلفة حين أقـــول أن افريقيا قد نهضت لتواجه العالم ، لا كقوة معادية ، بل كقــوة جديدة بدونها ستصبح العائلة الانسانية ناقصة وأقل مقدرة .

والاستعمار يزيف مشاعر الشعوب ١٠٠ انه يخلق شعورا من التعالى في بعضها ، وشعورا من الهوان والعجز عن تغيير الاحوال في بعضها الآخر ١٠٠ ونحن نعرف أن أسباب الاستعمار أبعه من أن تكون عاطفية أو أدبية ١٠٠

ان الاستعمار نتيجة للرغبة في التراء الاقتصادي المادى ، هـو المسئول عن المظاهر المخجلة للضغط الأجنبي، ولتأكيد الشخصية الافريقية، هناك الاختيار الحر والعمل غير المقيد للهيئات القـومية كضمان لتطوير الخصائص الطيبة للرجل الأسود ٠٠ وهـذه الخصائص نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وللاطـار البشرى والجغرافي الذي يعيش فيه الانسان الافريقي ، والذي يوحي له بفلســفة معينة وعقلية خاصة ٠٠ وباختصار فانها هي التي تمنـحه مذهبا خاصا به في الحياة ١٠ اليس لدينا نحن الاسباب التي خلقت هي نفسها اصالة الثقافات عند المجتمعات الانسانية الاخرى ؟

ومن الواضح أنه اذا اعتمدنا على بعض المظاهر المعينة في المجتمع ، والتي لا تتفق مع طبيعته ولا مع ضروراته الاقتصادية والثقافية ، ولا مع توازنه الداخلي السليم ، ولا مع وسائله وأهدافه ، فاننا لا نقصي الانسان عن هذا المجتمع فحسب بل اننا سنضطهده ونستعبده ، ونوقف تقدمه ، ونعرقل وفاءه بالتزاماته وأداءه لوظائفه بسلام وآنسجام ٠٠ وهذا هسوما تفعله سياسة « الادماج » التي نعارضها بحزم ووضوح ٠

ونحن نعتقد أن الجهد الهائل الذى تدعى شعوبنا لبذله من أجل تحقيق استقلالها الكامل ، لابد أن يشترك فى بذله كل رجل وكل امرأة وكل طفلة ، وذلك فى حرية تامة ، ورغبة كاملة ، وليس هناك خيار ، فاما أن نعارض استخدام القوة ونفضل المشاركة الحرة من جانب.

الشبعب لتحقيق الاستقلال ، واما أن نفضل الفسسوة ونعارض مشاركة الشبعب في تحقيق الاستقلال •

يعن المهم أن نتفاضى عن الحقيقة التى توضح أن نظام التطور فى البلاد المتقدمة ، يوسع كل يوم ، الشقة التى تفصل البلاد المتخلفة عن استقلالها ولتحقيق استقلال افريقيا فقد اخترنا الحرية والديموقراطية والعمل الجماعى الفعال ، واستخدام كل مصادرنا وكل امكانياتنا ، والاستعانة بكل النظم ، وقبول مساعدة كل السبعوب ، واستخدام كل أنواع الخبرات ، وكل الدراسات الفنية ، وفي اختصار كل الثمار التى جمعها العالم والتى نود نحن أن نضيف ائيها من عملنا كذلك .

ويبدو لى أنه من الضرورى أن يقال صراحة وبشجاعة ، « ليكون مفهوما من كل الناس ، ان افريقيا يجب أن تتلمس الطريق الذي يوصلها الى تحقيق حريتها كاملة بنفسها ، ولسوف تفعل ذلك ، وليس هناك شعب أو أمة أو مجموعة أمم وجدت نفسها في الظروف التاريخية والجفرافية والانسانية نفسها التي وجدت افريقيا نفسها فيها، والتي يمكن لذلك أن تهدى افريقيا الى الطريق الذي تسلكه .

ان الحقيقة المرة في أفريقيا أن ، ٨٪ من سكانها زارعون أميون ، وأن متوسط الدخل السنوى للفرد بها أقل من مائة دولار ، وفي مئلل الفقر الذي يجب أن يندى منه جبين الانسانية خجلا ، يشعر الافريقي بالأمل ويمتلئ تصميما على الفوز ، والنمو والتقدم مسلحا بايمانه العميق بمستقبل الجنس البشرى، وتطلعه الى الاخاء والانسجام مسلحا بطبيعته الخيرة التي ما زالت نقية صافية ، وفي الوقت نفسه ، بطاقته الجبارة ، واحساسه العميق بالمسئولية ، وهناك أيضا مجمسوعة الفضائل التي لا حصر لها والتي يتحلي بها ٢٠٠ مليسون افريقي ، والامكانيات الهائلة التي يتيحها ذلك ، والطاقة الفكرية التي يحتويها ، »

وباسم التضامن العالمي لكل الشموب ، اقتبس هنا جملة شهيرة غاب معناها عن الزعماء السياسيين لبعض البلاد الذين خاطروا بالفرص الاقتصادية والثقافية لشعوبهم وذلك بقيادتهم عبر طريق الاستعمار غير الانساني . وهذه العبارة هي « ان الشعب الذي يستعبد شعبا آخرى لا يمكن أن يكون هو نفسه حرا » و ونحن مقتنعون أن أنبل مهمة يمكن الامم المتحدة أن ننجزها في المستقبل القريب ، هي تحرير الشسعوب الستعمرة ، وتبدو هذه المهمة يسيرة اليوم ، لأن عدد الاعضاء بالامسم المتحدة يتزايد كل يوم ، تحت ضغط حركات المقاومة ، وهسنده الدول الجديدة بعد أن لاحظت تزايد عددها نجدها تعبر بحرية أكثر عن الآمال الحقيقية لشعوبها ،

ومن أجل تأخير حركة التحرر في الشعوب التي يسيطرون عليها ، يقوم الاستعماريون بخلق الجماعات التي نزيد الفرقة والاضطراب ، والاستعماريون على استعداد « لتوريد » الاستقلال بكل الكميات المطلوبة ، ولكن خطتهم الكيافيلية تهدف الى ايقاع الفرقة في صفوف الافريقيين ليظلوا هم سادة القارة ، ولذلك أيضيا نجد أن التقدم الذي

تحرزه شعوب القارة يفيظهم ، لأنه يجعل من الصعب عليهم أن يثيروا فتنة ، أو يشعلوا حربا أو منافسة وما يهم الافريقيين ليس هو أن سيكوتورى أو نكروما هما أرفع مقاما من تومبان أو يورقيبة ولكن مايهمهم ما أذا كأن نظام الحكم في غانا أكثر ديموقراطية من متيله في نيجيريا أم لا .

وفي أثناء الاستفتاء الذي أجرته فرنسا فضلت غينيا الحرية مسع الفقر على العبودية مع الغنى والثراء • • ونحن نعلن هنا أبنا بعصل الربه الاخيرة في افريقيا المتحدة على أن نحتل مركز الصسدارة في افريقيا المنقسمة على نفسها •

ويحاول أعداؤنا دائما أن يجعلوا الآخرين يصدقون أن افريقيا منقسمة على نفسها ، ففريق منضم الى الغرب والآخر الى الشرق ٠٠٠ و أى انها تتبع مذاهب أو قوى أجنبية ، ومثل هــــذا العجز عن الفهم نفسره الحقيقة التى اتضبحت من أن دعايتهم ضد السعوب التى استعبدوها فترة من الزمان ، قد انتهت باقتناع المستعمرين بالحطاط السعوب الخاصعه للاستعمار ٠ ولكن شعوب هذه الدول المستعمرة قد مرت فى ناريخها بالموقف الذى تمر به نفسه افريقيا اليوم ، ولذلك فانها لا تعير هـــذه الدعاية المغرضة أى اهتمام ٠ وهذه الدول قد نسيت أن مستقبل آفريقيا بعيد كل البعد عما حلموا بأنه سيكون ، وان امريفيا فى الغد ســدول طبقا لمشيئة أبنائها وحدهم ٠

وأفريقيا بالطبع ليست غافلة عن وجود كتلتين تؤتران في السياسة العالمية ، وموضع الاهتمام اليوم ، هو معرفة المذهب الذي تعتنقه افريقيا والصراع بين الشرق والغرب يجعل المرء عاجزا على ببين اهميه دلك • على الاقل بالنسبة لهؤلاء الذين لايدرون مااذا كانت هذه القارة لها وجهة نظرها أو مذهبها المستقل ومن نم ما أذا كان لها نظامها المختلف عن النظم الاخرى أو لا • • ونحن نعتقد أنه يجب لمصلحة كل من الكتلتين نسيان هذه المعركة ولو طوال الوقت المطلوب لتحقيق أهداف التطور الافريقي الذي يصب في الحقل الرئيسي النشاط الانساني •

وهاتان الكتلتان اللتان تتنازعان العالم: كتلة الغرب التى تتزعمها الولايات المتحدة والكتلة الشرقية التى تتزعمها روسيا ، واللتان يعتقد البعض أن افريقيا لابد منحازة الى احداهما ٠٠ هاتان الكتلتان تنسيان هما والذين يعتقدون أن أفريقيا ستنحاز اليهما ، أن العالم لم يبدأ منذ خلق بالنظام الاستعمارى، أو بهذا الانقسام الى كتلتين متعاديتين . وهم ينسون أنه مذ مائة عام فقط ، لم يكن أى شن ليعلم أن الولايات المتحدة الامريكية أو روسيا سوف تصبحان أضخم أمتين فى العالم . . وهم ينسون أن تيار الحياة لن ينقطع ، وأن مستقبل أفريقيا سيكون أولا ، ينسون أن تيار الحياة لن ينقطع ، وأن مستقبل أفريقيا سيكون أولا ، وقبل كل شيء ، طبقا لارادة الافريقيين أنفسهم ، بالرغم من كل العقبات التى تعترض طريق تاريخهم .

ومع بقائنا مخلصين للروح المعادية للاستعمارالتي كانت طابع مؤقرات «باندونج والقاهرة واكرا» ، نعلن بوضوح أن الجهد الافريقي الآسيوي المشترك الذي نقوم به للاسراع بالتحرير لكل الشعوب المستعبدة وأنهاء التفرقة العنصرية في كل اجزاء العالم ، لاتمنعنا من الاهتمام بالسلم

العالمي ، وفي هذا السأن ليست أفريقيا هي التي يجب أن تسأل عما اذا كانت منسمه الى هذا المسكر أو ذاك بل اننا نحن الذين يجب أن نتوجه الى كلا المعسكرين بهذا السؤال الحيوى ، هـل يؤكد كل منكما تحرير افريقيا أو يعارضه ، ٢ وبعبارة أخرى يجب أن نطرح السؤال التالى على النظامين « هل أنتم على استعداد لمساعدة شعوب افريقيا حتى تتمكن من تحطيم الاغلال التي تطوقها وتمنعها من أداء دورها كشعوب حرة؟ ه «والاجابة عن هذا السؤال ستحدد موقف افريقيا تجاه النظامين الموجودين والذين سيصبحون حلفاءنا ، هم هؤلاء الذين يعتبرون مثلنا قضيية فالذين يعتبرون مثلنا قضيية الاستعمار قضية هامة من الناحية الدولية ، ومرتبطة ارتباطا مباشرا بقضية السلام العالى واخائهما واحترامهما لكل الشبعوب بمدى مساهمتها في الكفاح ضد استعماد شعب لشعب الخر .

وكما أكد معظم زعماء افريقيا ورجال الدولة فيها ، فأن افريقيا سوف نتعاون بعد تحررها مع كل النظم لتحقيق تطورها الاقتصادى وتقدمها الكامل في مجال القيم الثقافية .

اننى أعتقد باخلاص أن هذه الحقبة من التاريخ سسوف تشهد عهدا جديدا في التطور الانسانى ، الذى سوف يستمر دون أن يغسير الشكل المعاصر للعالم أو القيم التى تؤمن بها الشعوب والأمم .

وأعتقد أيضا أن المصير النهائي الامم سيتوقف بصفة أساسية على طبيعة مقوماتها على مدى المسئوليات التي تتحملها في عملية بناءالمجتمع العالم الجديد •

وهذا هو مايدعونى الى توجيه نداء الى كل هؤلاء الرجال المسئولين الله كل الامم التى تتحمل النصيب الأوفى من المسئولية فى الشهون العالمية ، والى كل الشعوب المستعدة للمساهمة فى بناء العالم الجديد ٠٠ العالم الذكاء والقيم الانسانية ،

أتوجه بهذا النداء بالأخص الى فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا والبرتغال واسبانيا ، والى كل الشعوب الشقيقة والامم الصديقة حتى تقوم عن طريق تحطيم المذاهب القيديمة ونبذ الشعارات البالية والتخلى عن الأبرة وامتيازات الماضى بالارتفاع بضماره الى مستوى المسابح المشتركة العامة لكل البشر ، وأن تعمل لمستقبل الانسانية ، وذلك بمساعدة افريقيا على تحرير نفسها من الاستعمار، ومن البؤس الاجتماعى والهوان ،

ان أفريقيا لاتطلب سوى النية الطيبة والتفاهم والاخلاص والتعاون من كل الشسعوب ، لحماية الحضارة الانسانية وتطويرها ، بعد أن تم تشييدها حتى الآن قرنا بعد قرن في بطء ومعساناة بوسساطة الذكاء والفضائل والعلم الانساني .

أما بالنسبة لنا ، فنحن واثقون تماما من أنفسنا، مؤمنون بالمستقبل معتقدون تماما أننا سنقف ضد سوء النية والحقد والارادة الشريرة . • ونحن من الجيل الافريقى الذى يمد يد الاخاء والصداقة الى كل الشعوب

لنعمل معا على تحقيق السعادة الحقيقية للجنس البشرى ، والاستخدام الكامل لكل فضائله ، بالاستعانة بالمصادر الاقتصادية والامكانيات الاجتماعية والثقافية للجميع .

ان كفاح هذا القرن هو كفاح الأمن ضد الحرب وضد الحاجـة وهو كفاح المنطق ضد القوة ، والمساواة ضد الامتيازات ١٠٠ انه كفاح المستقبل ضد الماضى ٠

والاختلافات التى تفرق بين آلمذاهب والشعوب يمكن أن تحلبروح جديدة ، وبطرق مبتكرة لم يسبق اتباعها فى التاريخ ، ويجب أن نتلمس طريقنا الى هذه الطرق أولا ثم نندفع بعد ذلك فى سبيلها •

وجمهورية غينيا الوليدة ، وهى تتجه بثورتها نحو السلام والوحدة لاترغب فى شيء آخر الا فى العيش فى اخاء وتضامن مع كل الشعوبالتى لحب العدالة ، والتى ترغب فى وضعع أسس سلام حقيقى ودائم فى العالم .

وغينيا تدمغ الاستعمار لا الدول أو السعوب ١٠٠ انها تريدالمساواة ووحدة الشعوب ، دون اعتبار للون أو دين ، وهي تعتقد أن التعاون الأخوى والتعايش السلمي والسلمي والسلم بين الشعوب يتضمن في ذاته توضيحا للتقدم الانساني في العمل والعدالة والديمقراطية ، وتوضيح الرغبة في أن تكدس كل شعوب العالم نفوسها لتحقيق التقدم المتجانس لمصير البشرية جمعاء ،

ان القارة الافريقية اليوم تمثل علامة استفهام ، ونرجو أن تتمكن رسالتنا ورسالة جميع الشعوب المخلصة في العالم من المساهمة في ايجاد اجابة لهذا الاستفهام الذي توجههه اليكم افريقيا فيما يختص بمصيرها،

# العمل الايحبابي في افريقية

## بقلم: كوامي نكروما

شهدت بداية عام ١٩٦٠ قمة القسوة واعمال العنف المنظمة ضد الشعوب المحبة للسلام في قارتنا ٠٠ وكان من أبرز الحوادث التي تشكل هذه القمة تفجير القنبلة الذرية بالصحراء الجزائرية بوساطة الفرنسيين، والاعتداءات الوحشية باتحاد جنوبي أفريقيا على الأخرة والأخوات الذين خرجوا في اضرابات سلمية احتجاجا على القوانين المعسفية المهيئة التي صدرتها حكومة الاتحاد . . وهذه الحوادث هي علامة على بدء النهاية الحتمية للسيطرة الأجنبية في افريقيا .

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتعددة التى ارسلت من جميع انحاء القارة الافريقية ، ومن الجمعية العامة للامم المتحدة الى الجنرال ديجــول تعبيرا عن السخط على تفجير الحكومة الفرنسية للقنبلة الذرية فوق قارننا فقد أصرت هذه الحكومة على تفجير القنبلة ٠٠ ونتيجة لهذا الاتجـاه الوحشى غير الانسانى فقد اتخذت حكومة غانا اجراء سريعا هو تجميد أموال وأرصــدة المؤسسات انفرنسية فى غانا ٠٠ كما اتخذت بعض الحكومات الأخرى اجراءات حاسمة ضد الحكومة الفرنسية .

اخواني الافريقيين ، أنكم تعلمون جميعا أن السيطرة الاجنبية في افريقيا قد قسمت تماما شخصية شعوبنا الافريقية ، فطوال قرون كان الاستعمار يرزح خلالها على عاتق قارتنا الحبيبة ، ادخل الاستعمار في عقول الافريقيين فكرة أن أصدقاءهم وأقرباءهم في أجزاء أخرى منافريقيا هم مختلفون عنهم ، ولا يربطهم بالافريقيين في باقي القارة شيء الاالنادر البسيط • • وكان ذلك العمل في صالح الاستعمار الذي لم يلجأ فقط الى سياسة التفرقة العنصرية ، بل الى التقسيم الصناعي لأراضي القارة مستغلين ميولنا وغرائزنا القبلية ، لقد بذروا بذور الخلاف ليحولوا بيننا وبين الوحدة ،

ولذلك فانهنا نلاحظ بفخر وسعادة كيف أن افريقيا التي أفاقت من سباتها ، تشبهد اليوم عملية اعادة تكوين الشخصية الافريقية • • وتصوغ روابط الوحدة القومية التي تكفل تحقيق هدفنا النهائي : وهو نحقيق اتحاد الولايات والجمهوريات الافريقية ، الذي يعتبر في رايي الحل الوحيد للمشكلات التي تواجهنا في افريقيا اليوم •

أخوانى الافريقيين ١٠ أصدقائى ١٠ هناك سيفان مشرعان فوق قارتنا ، ويجب علينا أن نبعدهما : فهناك التجارب الذرية التي تقوم بها

الحكومة الفرنسية في الصحراء الجزائرية ، وهناك سياسة التفرقة العنصرية التي تتبعها حكومة اتحاد جنوبي افريقيا .

وانه لن الخطأ الجسيم 4 أن نعتقد أن حصول بعض المناطق في افريقيا على استقلالها التام أسيعنى أوتوماتيكيا نهاية الصراع والكفاح، انه فقط بداية النهاية بالنسبة لهذا الصراع و اننا يجب أن نبحث ونعرف الاشكال المختلفة التئ يتخذها الاستعمار الجديد الذى يتهددنا ٠٠ وبين عذه الاشكال الجديدة يجب أن نذكر الاستعمار « النرى » الذي جنسم على افريقيا في يوم مشئوم من أيام فبراير الماضي سنة ( ١٩٦٠) عندما فجرت الحكومة الفرنسية قنبلة ذرية فوق ارضنا ، وقد حملت الرياح المخلفات السامة الى أنحاء مختلفة من أفريقيا ، بما فيها غانا ، برغم أن الخبراء الفرنسيين صرحواان الرياحلا تستطيع حمل هذا الفبار لمسافة تزيد على ٧٠٠ ميل من مكان الانفجار ٠٠ وهذه التجسارب الذرية ضــارة الى أقصى حد ، ويمكن أن يــكون لهـا أوخم الآثار على كل المخاوقات.

وعلى الرغم من الاحتجاجات والمظاهرات التي قامت في جميع أنحاء العالم بعد التجربة الأولى ، فان حكومة فرنسا قامت بتفجير قنبلتهــــــ الثانية ،، وهذا العمل المجرد من الانسانية لا يتحدى ضمير البشرية فحسب . . ولكنه يضعف أيضا من الأسس التي قامت عليها الأمم

وكما ذكرت من قبل ، قامت حكومة غانا بتجميد الاموال الفرنسية حتى تتبين مدى الاضرار التي ستلحق بأموال وأرواح سكانها ٠٠ وبعد نفجير القنبلة الثانية استدعت سفيرها في فرنسا . ولكن موقفا دقيقا كهذا يتطلب عملا جماعيا •

وهذا الاجراء الايجابي فد حفق نجاحا ملحوظا في حركة السكفاح الافريقي من أجل الحرية . واني لمتأكد أنه يمكن أن ينقذنا نحن أيضا من اخرار هذه القنبلة .

ولو أن الاجراء المباشر الذي اتخذه المحتجون في جميع انحاء العالم قد تكرر على نطاق واسع ، لكانت النتيجة من التأثير والنجاح بحيث تشبه زحف الملح التاريخي الذي قام به غاندي ، ونحن هنا نحيى المهاتما غاندى ونتذكر أن مذهبه في المقاومة السلبية وعدم اسستعمال العنف وعدمانتعاون ، قدطبق لاول مرة في جنوبي افريقيا له ضد مظاهر التفرقة العنصرية التي ما زالت تسمم جو هذا البلد التعس .

وهذا الاجراء الايجابي الذي اتخذناه بطريقته في عدم اسستعمال العنف قد استخدم في جنوبي افريقيا لمقسساومة قوانين بطاقات المرور التعسفية • وقد استمرت هذه المقاومة بالرغم من مقتل الرجال والنساء والاطفال العزل ، على يد حكومة جنوبي افريقيا ،ونحن واثقون من أن ارادة الاغلبية سوف تسود في النهااية لانه مامن حكومة تساعليع الاستمرار في فرض نظامها في وجه المقاومة الواعية للجماهير المظلومة من أبناء شعيها •

والاجراء الايجابي المباشر الذي سيتخل في المستقبل ضد التجارب

الذرية الفرنسية ، يمكن أن يتخد شكل محاولة سلمية للزحف الى منطقه التجارب ، ولا يهم الا ينجح أى شخص فى الوصول الى الموقع نفسه ، فأن الاتر الذى يحدته زحف منات من جميع الحاء افريقيا ، ومن حارجها مخترقين الحدود المصطنعة التى تقسم أفريقيا ، معرصين أنفسهم حطر السبحن والاعتقال ، سيكون مظهرا من مظاهر الاحتجاج لا يستطيع الشعب الفرنسي والعالم كله تجاهله ، ولنتدكر دائما أن الفبار السام لن يحترم التقسيم المصطنع الذى فرضه الاستعمار على قارتنا المحبوبة .

وقد وافتنا الأنباء أخيرا أن الجنرال ديجول فد صرح بأنه ان كان بعض الدول الأخرى لديها من الأسلحة الذرية ما يكفى لتدمير العالم كله، فان فرنسا يجب أن يكون لديها من هذه الاسسلحة مايكفى للدفاع عن مفسها ٠٠ وأنا أود أن أقول هنا وأظنكم بلا شك تؤيدونني في ذلك ان افريقيا لاتهتم بهذا الدفاع، الذي لايعني غير الرغبة في المشاركه في شرف ندمير البشرية ٠

اننا في افريفيا نريد ان نعيش وان نتقدم واننا لي نحرر انفسيا من قرون العبودية والاستعمار لكى ندمرنا الاسلحة الذرية ١٠٠ انسيا لابهدد أحدا ، كما أننا نرفض الاعتراف بهذه الأسلحة الجماعية الفتاكة التي تهدد وجود الحياة نفسها فوف هذا الكوكب ،، ونحن نضع ثقتنا في الضمير الانسساني اليقظ الذي يعارض هذه البربريه البدائية ، ونؤمن بشدة في العمل السلمي الخالي من العنف .

وحين نذكر الأشكال الجديدة للاستعمار والسيطرة ، علينا ألا ننسى أشكاله القاسية التي تجثم بكلكلها فوق أجزاء مختلفة من قارتنا ، منل الجزائر وأنجولا وكينيا ورواندا أوراندي ونياسالاند وجنوبي أفريقيا٠٠ والعطف السلبي الذي تبديه الجماهير الافريقيسة ، يجب أن يتحول الى مشاركة أيجابيه في النضال لتحقيق الحرية التامة لافريقيا .

ان أفريقيا قارة مقدسة لاتسمح بظهور المدعين الزائفين بينربوعها وفي القريب العاجل سوف تتطهر قارتنا من كل أشكال الاستعمار ، لأن لهب الوطنية الذي اندلع في كل أنحاء أفريقيا سوف يحيل البقايا الأخيرة للاستعمار الى رماد ، ان العالم المتدين يقف مرتعدا ازاء الاضطهاد الاجرامي للافريقيين في جنوبي افريقيا ، وان هذه الوحشية التي تقوم بها حكومة اتحاد جنوبي افريقيا لهي أكثر خطورة من تفجير فرنسسالقنابل الذرية في الصحراء .

وانه لامر يدعو الى السخرية أن يدعى حكام جنوبى أفريقيا أنهم مسيحيون ، أن المسيح أذا ظهر اليوم فى جنوبى أفريقية ، فسسوف يقوم هؤلاء الحكام بصلبه اذاتجرا على معارضة قوانين التفرقة العنصرية الوحشية .. أن قوانين التفرقة العنصرية والأسلحة الذرية يجب أن تهز ضمير العالم المسيحى ،، ولكن ماذا تستطيع كنائس العالم عمله أزاء هذه الأعمال المخالفة للمسيحية ،

اخوانى الافريقيين ، انها وجهـــة نظر خاطئة ان الافريقيين غير قادرين على تحمل مسئولية شئونهم الخاصة ، وأن الوصاية الأوروبية

يجب أن تستمر لمصلحة افريفيا نفسها · وفي ضوء مثل هذه السكوك المصبطنعة والآراء المغرضة عن افريقيا وشعبها ، فأن الحساجة الى غرض قضية الحرية وأفريقيا تبدو ضرورية ·

ان مشكلة الأمن والسلام في قارتنا ليست قضية أكاديمية ، ان الرجال والنساء والاطفال يموتون كل يوم بفعل الاجراءات الحربية أو الارهاب البوليسي ، واللاجنون الجزائريون هم خير شاهد على هذه المأساة ، وفي أقصى جنوبي القارة لم يفخر المدافعون عن سياسة التفرقة العنصرية صراحة بكميات العتاد الحربي التي يجمعونها للفضاء على الأفريقيين الذين يلجئون الى المقاومة السلبية ضد هذا النظام الجائر فقط ، ولكنهم قد سلطوا أخيرا نيران دبابات ساراسين الفتاكة على الافريقيين ، مما صدم الضمير العالمي ، وفي شرقي وسط أفريقيا يعاني القادة الابطال والاف المناضلين في سبيل الحرية من ألوان الاضلطهاد والعقاب لتجرؤهم على طلب حريتهم ،

والعنف والتهديد به الذي نراه هذه الايام هما استمرار لطابع الاستعمار خلال عشر السنوات الاخيرة ٠٠ فذكريات مأساة « سافيه » والابادة الوحشية لشعب كينيا من الارض والسماء ما تزال مانلة في أذهاننا ٠

اننا نريد أن ندعم الحرية ، ونؤكد الأمن والطمأنينة في أفريقيا ولكي نحقق ذلك يجب ان نحشد جميع قوى الشعوب للمفاومة السلبية احتجاجا على هذه الاعتداءات ولاجراء التفهرات الاجتماعيه والسياسية الضرورية لمنع الاحتكاكات المستعلة وهذا هو العمل المقدس المنوط بكل منا .

ولقد رددت دائما الحقيقة القائلة بأن أفريقيا ليست امتدادا لاوربا أو أية قارة أخرى ، وان محاولة «بلقنة (١) » فريميا أمر لايتفن مع وحدمها وتقدمها •

ويجب ألا تشغلنا مشكلات استقلالنا السياسى العاجلة عن الالتفات الى الميدان الاقتصادى . فهنا فى افريقيا اكتر من اى مكان اخر يجب أن نبحث عن مشروعات الاستعمار السياسى . . ومن جانب آخر يجب أن نعثر فى الميدان الاقتصادى على مفتاح التعاون الاقتصادى المثمر مع الامم الاخرى ، على مستوى وظيفى أول الامر ولكنه يقود الى وحسدة سياسية واقتصاديه كاملة ، يمكن ان تشمل مناطق واسعة لتمتد فى النهاية بعرض وطول قارتنا المحبوبة ،

ومن المحاولات التى تبرز الحركة الاستعمارية الجديدة التى أشرت البها ضم أجزاء معينة من افريقيا الى التكتلات الاقتصادية التى أقامتها

<sup>(</sup>۱) يقصص باصطلاح «الباقنة» التقسيم ، على نحو ما انقسم البلقان بعد استة لاله عن الدولة العثمانية ثم حدثت الحروب بين شعوبه تنازعا على الحدود .

أوربا الصناعية مثل ضم الكوبجو ودول المجموعة الفرنسية الى السوق الأوروبية المستركة ، والفائدة الرئيسية لن تعود على شهوب هده الاجزاء من افريقياالتي لاتستطيع شراء المنتجات الفالية لأوربا الصناعية ولكن انفائدة ستعود على الصناعة الاوروبية ، التي ستضمن لنفسها الحصول على المواد الأولية بأسعار رخيصة ، وبدون ضرائب جمركية ، وفضلا عن ذلك ، فإن هذا الاجراء يمنع قيام الصناعة في افريقيا التي تحتاج صناعتها الى الحماية في السنوات الأولى لقيامها من المنافسة غير المتكافئة من جانب الدول الصناعية ،

وافريقيا يجب أن تتطور صناعيا لمصلحتها الخاصة ، ولمصلحة الاقتصاد العالمي السليم ، ولا يمكن حدوث هذا ، الا اذا تحطمت هذه الحدود المصطنعة التي تقسمها ، لتقام مكانها وحدات اقتصادية سليمة ننتهي بوحدة افريقيه شلساملة . وهذا معناه انشاء سوق افريقيه مشتركة ، ومنطقة نقد مشتركة والعمل على تقدم المواصلات من جميل الانواع لتسهيل الانتقال الحر للخدمات والبضائع ، ورأس المال العالمي يمكن أن تجذبه مثل هذه المناطق الاقتصادية ، ولكن لايمكن أن تجذبه افريقيا المنقسمة الممزقة ، التي نضيع جهود أقسامها الصغيرة في منافسة المرتبة لامعنى لها مع جيرانها ،

وهذه الاجراءات لايمكن تنفيذها كلها في الحال ٠٠ ولكن يمكن ان يبدأ الآن تطوير الطرق والمواصلات التلغرافية بين الدول الافريقيت المتجاورة ، وانشاء سوق اقتصادية مشتركة بين الدول المستقلة نختص بالمنتجات الصلى المستفلة ، وقد يترتب على اقامة هذه السوف أن تفقد الدول المستركة بعض دخلها ، ولكنها ستضع دعائم كل تقدم صناعي مستقبل في افريقيا .

والعامل الهام الذي يتوقف عليه سلام وأمن هذه القارات المراق المربقيا الكامل على انها ليست امتدادالاوربا او غيرها من القارات ويتبع هذا العامل الاصرار على ان افريقيا لن تكون كبش العداء في الحرب الباردة او ميدانا للصراع بين الشرق والغرب من وبهذا المعنى لا نولى وجها ناحية الشرق او انفرب ، ولكننا نتجه الى الامام .

وطوال السنوات العشر الماضية ترددت في السياسات العالمية نفمة الحرب الباردة ونحن نفهم المخاوف الموجوده لدى الطرفين ، والتي ادت الى هذا الاسبتفطاب المؤسف ، ولكن الافريقيين لا يريدون ان يصبحوا اطرافا فيها ، ولقد راينا ماذايحدث حين تزج الدول الصفيرة في هذا الصراع ، كما راينا ما يمكن حدوثه حين تسود روح باندونج ، وحين تستخدم القوى التي تقف خارج الصراع وسلطتها الحسنة عن طريق الامم المتحدة ، كما حدث عند محاولات وقف الحرب الكورية ، وهذا هو الدور الذي تريد الدول الافريقيسة إن تلعبه ، وأنا ارفض قبول هذا المبدأ الذي يقول « ما دمت لست معى فأنت ضدى » لان شهمارنا هو « الحياة الايجابي » وبهذا نساهم في اقرار السلام العالمي والتقدم الدولى ، ولهذا فإن المواثيق الحسربية والدفاعية بين الدول

الافريقية والسلطات الاستعمارية السابقة ، نضر تماما بمصالح القبار على العموم وحيث انه لا توجد نوايا عدوانية لدى أية دولة افريقية فان هذه المواتيق والاتفساقيات تجر هذه الدول الى مخططات الحرب الباردة الخاصة بالقوى الكبرى . واكثر من ذلك فانهده المواثيق تضع أكثر من عقبة في طريق تنسيق سياستنا لتحقيق الوحدة الافريقية .

ولا يمكن أن يكون هناك سلام أو أمن في أفريقيا دون حرية أو وحدة سياسية وطالما ظلت بوصة واحدة من الارض الافريقية تحت الحكم الاستعماري فسيظل هناك احتكاك ونضال وطالما ظلت أية جماعة في هذه القارة تنكر مبدا « رجل واحد ، تصويت واحد » وتستعمل قوتها للابقاء على امتيازاتها فسيظل هناك تهديد بعدم الاطمئنان والأمن ضد القوى الضاغطة الراغبة في السيطرة وثورة دائمة من جانب الذين يقع عليهم الضغط . وهذه هي الحقائق الاولية للحياة في أفريقية اليوم ولم يرغب أحد في هذا الموقف ، ولا يستطيع أحد أن يقف ضد التيار ، أو يغير اتجاه درياح التغيير، ونحن نكره العنف ، ولا نميل الى العمسل السلمي ، ولكن التجربة أثبتت أن التغيير أذا تأخر وقوعه ، فأنه لابد من حدوث ، العنف ليس لأن الرجال يريدونه ، ولكن لأن مآسي الماضي تثب خدوث ، يصحبها غضب كاسح ،

وفى هذا الضوء يجب أن نشاهد هذه الحوادث الدامية المؤسفة مثل حرب الماو ماو فى كينيا ، والنضال فى الجزائر ، والحوادث فى الكاميرون وغيرها والمدافعون عن الاستعمار يجب أن تكون لديهم عيون لترىوآدان لتسمع ٠٠ وما لم يستجيبوا لضغط الاحتجاجات السلمية ، فسلوف يحصدون محصولا من العنف لايريده أحد ٠٠

ونحن الذين تقدمنا الصفوف في الدعوة الى تحفيق الوحسدة الا فريقية ، فعلنا ذلك بنظرة خاصة ، فقد وصف لنا التاريخ المآسى التي حدثت في كل قارة فوق هذا الكوكب ، مثل الحروب العالمية والثورات ولقد عزمنا على ألا يتكرر هذا التاريخ المؤسف ، لقد أغرقت القسارة الا فريقية بالدماء في الماضى ، وأغير عليها طلبا للعبيد وقسمت الى أجزاء واستغلت وسلبت ، ونحن لا نريد لها مستقبلا به أثر لهذا الماضى واذا نجحنا وبجب أن ننجح ، فأن الجنس البشرى كله وليس افريقيا وحدها سوف يجنى فوائد هائلة ، وأن الرجال ذوى البصائر النافذة والمعرفة الواسسعة يقرون جميعا بأن مستقبل العالم سوف يتقرر في افريقية .

ونحن نرحب بالرجال ذوى النوايا الطيبة الذين يريدون الانضمام الينا ، بغض النظر عن جنسهم أو ديانتهم أو جنسيتهم ، وحين أتحدث عن أن افريقيا للافريقيين ، فيجب عدم تفسير ذلك في ضوء المعنى الحرق لهذه العبارة لانني لا أومن بالعنصرية أو الاستعمار ، فعبارة « افريقيا للافريقيين » لا يعنى طرد الاجناس الاخرى منها ، ولكنها تعنى فقط ، أن لافريقين الذين يكونون بطبيعة الحال الاغلبية في جميع أنحاء أفريقيا يجب أن يحكموا أنفسهم بانفسهم في بلادهم ، والكفاح هو من أجسل يجب أن يحكموا أنفسهم بانفسهم في بلادهم ، والكفاح هو من أجسل مستقبل الانسانية وهو كفاح على درجة عظيمة من الأهمية .

ان خلاصنا وقوتنا وطريقنا الوحيد للخروج من هذه المآسى الكائنة في افريقيا انما يكمن في الوحدة السياسية ... ويبدو ان هؤلاء اللين يشكون في اماكن قيام مثل هذا الاتحاد قد نسوا بسرعة دروس التاريخ فان مساحة روسيا الشاسعة والعقبات الكاداء التي وجدتها في بدءقيامها لم تحل دون ان تبني عظمتها عن طريق الوحدة ، وذلك عندما اتحدث ثمان عشرة جمهورية متباعدة ، وكذلك لم يمنع انبساط مساحة أمريكا والعقبات التي وضعها الاستعمار في طريق الوحدة من قيام اتحاد ضم تسع وأربعين ولاية (١) واذا كانت هذه الدول قد استطاعت ذلك ، فلم لاتستطيع أفريقيا أيضا ؟ وأكرر قولي بأن شيئا لن يحول بيننا وبين اقامة اتحاد بين دول افريقيا ، سوى مخاوفننا وشكوكنا التي لاأساس اقامة اتحاد بين دول افريقيا ، سوى مخاوفننا وشكوكنا التي لاأساس الما . ولكن تذكروا أن مخاوفنا ستجعلنا نخسر ما قد نحققه غالبا من الاقدام على المحاولة .

ان الرد الوحيد على المصاعب المتعددة التي تواجه قارتنا هو الاتحاد الحقيقي بين دولنا المختلفة ٠٠ وان اتحادا حقيقيا سياسيا هو الذي سيضاعف من جهود الشعوب الافريقية لتدعيم السلام والأمن في العالم٠

<sup>(</sup>١) أصبح عدد الولايات الآن خمسين بعد انضمام آلاسكا .

# الفصل الثاني مشكلات العسرية

#### غانسي

عندما وافق برلمان غانا في التاسع من اغسطس سنة ١٩٦٠ على ارسال جيش غانا الى اقليم كاتانجا بجمهورية السكونجو الوليدة المضطربة أظهر البرلمان بذلك حرصه على تحقيق الوحدة بين الدول الافريقية الحديثة المنشاة جنوبي الصحراء . وعلى الرغم من ان غانا نفسها لم يكن قد مضى على استقلانها اكثر من تلاث سنوات ونصف السنة ، الا انها كانت في ذلك التاريخ اقدم من اكثر من اثنتي عشرة دولة افريقية حديثة ، كما انها كانت مع القادة الذين يدعون الى انشاء ولايات متحدة افريقية .

وخلال الفترة القصيرة التى انقضت منذ الاستقلال ، قطعت غاما مراحل واسعة لبناء اقتصاد متقدم ومتين ومتنوع ، وقد نشرت الرخاء والامكانيات الثقافية ، وعملت على تنمية عدد آخر من الخدمات العامة بشمكل لا يمكن أن تقارن به التنميسة التى تمت خلال التاريخ الطويل للسيطرة البريطانية في غانا ، ولكن شيئا من ذلك لم يتم دون اضرار سياسية ودون اتهامات بالاستبداد يوجهها الخصوم في الداخل والتارج

وفى المقال التالى يناقش أ م م هالم سفير غانا بالولايات المتحدة نتائج الاستقلال فى غانا ، ويذكر بعض المصاعب التى صادفت بناء أمة فى دولة افريقية تقع جنوبى الصحراء.

# ظهورغانا كدولةمستقلز

### بقلم: و ۱ ا ۱ هالم

عندما ولدت غانا فى السادس من مارس سنة ١٩٥٧ ، انتهى بذلك فصل طويل من السيطرة الاستعمارية وقد احتفل بهذا الحدث البارز فى كل أنحاء افريقيا ، وفى دول كنيرة خارج القارة باعتباره نصرا لمبدأ الحكم الذاتى فى افريقيا ، ودليلا على كفايتها ، كما كان ذلك بداية مرحلة جديدة فى تاريخ افريقيا المستعمرة .

ومنذ أن بنى البرتفاليون قلعتهم فى « المينا » سنة ١٤٨٢ ، ظلت غانا ( التى كانت تدعى قبل ذلك ساحل الذهب ) على اتصال مستمر بأوروبا الفربية . . وبينما ترك هذا الاتصلى مظاهره الضارة التى سببت الكثير من البؤس والمعاناة السكان ، فقد كانله أيضا بعض آثاره الحسنة مثل نظام التعليم الذى أدخلته الكنيسة .

ولقد ظهر الوعى السياسى فى غانا منذ أمد طويل ٠٠ فمنذ تسعين عاما تقريبا حاول الزعماء أن يحثوا الادارة البريطانية على تنفيذ بعض الاقتراحات التى تستهدف الاصلاح السياسى ، وكان الرد هو القاءالقبض على بعض هؤلاء الزعماء ٠٠ وفى سنة ١٨٩٧ عندما أصحدرت الحكومة الاستعمارية قانونا بنقل ملكية الاراضى المشغولة من الشعب الى التاج البريطانى ثار زعماء القبائل وبعض القادة على ذلك القانون ، واستطاعوا بفضل اصرارهم وحكمتهم ودابهم أن يحملوا الحكومة على سحبه، وبذلك نجت غانا من مصير الافريقيين الذين جردوا من اراضبهم لمصلحة الأوروبيين الراغبين فى الاستيطان .

وبعد الحرب العالمية الأولى تضامن زعماء غانا السياسيون والزعماء في بلاد أخرى مثل جامبيا وسيراليون ونيجريا ، لتكوين المؤتمر الوطنى لغرب افريقيا البريطانية . ثم تقدم هؤلاء القادة البعيد والنظر بمقترحاتهم الى الحكومة البريطانية . وقد شملت هذه المقترحات اصلاح الحكومة والعمل على تقدم التعليم والتوسع فيه وخاصة في مستوى الجامعات • وحتى ذلك الوقت كانت حركة الاصلاح والتقدم السياسي في أيدى رجال من ذوى الثقافة الرفيعة يعملون في المحاماة والطب والأعمال التجاربة وزعامة القبائل • وعلى الرغم من أن نجاح حركتهم لم يكن كاملا ، الا أن واءهم قد أثرت في زعماء الأجيال التي جاءت بعدهم ،

وفى سنة ١٩٣٠ انتشر الوعى السياسى بين طبقات المدرسسين والكتبة والصيادلة وباقى الطبقة المثقفة التى يطلق على أفرادها «ذوى الياقات البيضاء » وكان ذلك بفضل الدكتور دنكاو المحامى والسكاتب والسياسي المشهور ودكتور ازيكوى رئيس جمهورية نيجيريا اليوم والذي كان وقتئذ يعمل محررا لاحدى الصحف ومحاضرا في غانا

وقد قوبلت هذه الجهود بمعارضة السلطات الاستعمارية التي لم تكن تقبل حينئذ مبدا الحكم انذاتي لاية مستعمرة افريقية وعلى كل حال فقد غيرت الحرب العالمية الثانية كل ذلك .. اذ ادى انهيار هتلر و فكرته عن العنصر السسامي ، الى سيادة مبادىء الحرية مجردة عن الجنس واللون والعقيدة . . كما أيد ميثاق الأمم المتحدة بعد ذلك مبدأ الحكم الذاتي وجعاههدفا من أهداف نظام انوصاية ،وكان لهذه المبادىء تأثير كبير على السلطات الاستعمارية حملتها على القيام ببعض الاصلاحات .

وبعد الحرب العالمية الثانية تألفت منمظات سياسية هدفها الاساسى تحقيق الحكم الذاتى والاستقلال في أقصر وقت ممكن • ولأول مرة ظهر متخصصون في العمل السياسي يجوبون البلاد نيابة عن الاحزاب لشرح برامجها ، وكان حزب الشعب الذي أنشاه وقاده دكتور كوامي نكروما هو أكبر الاحزاب السياسية في البلاد • وقد سار التطور في غانا وسط جو هادي فيما عدا حادث واحد من حوادث العنف سنة ١٩٤٨ •

وخلال تقدم غانا فى طريق الاستقلال ، كان اقتصادها يقدم لها أكبر سند ممكن ٠٠ فعلى الرغم من أنها تنتج الاخساب والمعادن النفيسة مثل الذهب والمنجنيز والماس والبوكسيت ، فأن غانا بلد زراعى فى المرتبة الأولى ، تنتج حوالى ثلث الانتاج من الكاكاو ويشتفل بالزراعة حوالى مليون ونصف المليون من سكانها ٠

ويقوم بتسويق الكاكاو في أنحاء العالم «مجلس تسويق الكاكاو الغاني » الممثل فيه الزارعون تمثيلا كاملا ، وسياسة التسويق التي بتبعها المجلس تهدف الى حماية الفلاحين من الانهيار المفاجىء في الاسعار .

ولكن الاعتماد الكامل على محصول واحد يعرض البلاد للخطر • • ولذلك تعنى حكومة غانا بتنويع الانتاج الاقتصادى ، وذلك بتنفيذ مشروع الفولتا (۱) الذى ستؤدى زيادة الطاقة الكهربية المولدة منه الى استفلال معدن البوكسيت وتقدم الصناعات الأخرى ،

وقد اتخذت الخطوات الاولى لتحقيق نتيجة تقسيرير اللجنة الملكية التى ندبتها الحكومة البريطانية للتحقيق فى حوادث سنة ١٩٤٨ كما جاء الاصلاح الدستورى نتيجة لتقرير اللجنة التى كان يراسها سير ه جيمس هنلى كوس ، سنة ١٩٥١ • وفى سنة ١٩٥٤ صدر دسنور جديد يتيح للبلاد مزيدا من الحكم الذاتى • وفى السنة نفسها جرت انتخابات جديدة فاز فيها حزب الشعب • وفى ذلك الوقت ارتفع سعر الكاكاو ، وكان واضحا أن هذا الارتفاع سوف يزيد من كمية النقود الداخلة الى البلاد ، ولكن لم تكن هناك زيادة فى الواردات التى ينفق عليها منتجو الكاكاو

<sup>(</sup>۱) هو نهر في غانا · ويشبه مشروع سد الفولتا من حيث آثاره المرتقبة هناك · مشروع سد أستوان العالى عندنا ·

نقودهم ، وكان هناك في الوقت نفسه خوف من التضخم الذي سيعاني منه باقي أفراد الشعب من غير منتجى الكاكاو ، مثل الكتبة والموظفين ·

ومن هنا قررت الحكومة تثبيت سيم الكاكاو الذي يبيسع به الفلاح عند نسبة تكفى للتشجيع على استمرارهم في زراعته ١٠ وأن تكون من الفرق بين سعر الشراء والبيسم رصيدا ثابتا للأزمات ١٠ وقد قوبل ذلك بمعارضة بسيطة كما تكون حزب معارضة جديد وجد ترحيبا من جانب زراع الكاكاو ١٠

وبعد فترة قصيرة تألف حزبجديد سمى بحركة التحرير الوطنية ، جعل هدفه المطالبة بسعر أعلى لشراء الكاكاو من الزارعين كمسا طالب بالتحقيق في حوادث الرشوة والنساء بالجهاز الحكومي ، واتهم الحكومة أيضًا بأنها لم تظهر احتراما كافيا لسلطان الحكام التقليديين • وبذلك أيده زعماء القبائل ، والكثير من اقليم قبائل الاشانتي الذي يعتبر اقليم الغابات الرئيسي بالبلاد ، والذي ينتج أكبر قدر من الكاكاو ٠٠ وقد قام أنصار هــــذا الحرب ببعض الاضطرابات في اقليم الاشانتي ، ومن هنا وجد الكثير من المحايدين الذين لاينتمون للاحزاب السياسية ، ان الحكومة يجب أن تتخذ اجراءات لقمـــــع هذه الاضطرابات • ولكن امور الأمن الداخلي كانت في ذلك الوقت من اختصــاص الحــاكم البريطاني • وقد أجريت انتخابات جديدة فاز فيهـــا حزب السعب الفاني ، وليكن نقصت الأغلبية التي فاز بها عما كانت عليه من قبل ، كما كونت أحزاب المعارضة د وهي : حركة التـحرير الوطنية ، وحزب شعوب الشيمال ، والمؤتمر التوجولاندي ، وحزب الرابطة الاسلامية ، ، جبهة واحدة ، ثم طالبت بتقسيم البـــلاد الى : ولاية للاشانتي وولاية شمالية • وعقدت الكثيب من الاجتماعات بين الحكومة والمسارضة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة ، وتدخل مستر لينوكس بويد وزير المستعمرات البريطاني ، وأخيراً قبلت الحكومة أن تضمن دستور الاستقلال شروطا انشائية من الصعب اصلاحها ، مثل انشــاء مجالس أقليمية ، والنص على حماية حقوق الاقليات ٠٠ وانتهى الامــر أخيرا بعقد تسوية بين الحكومة والمعارضة .

والحق أن الدستور الذى تم كان ملينا بالعيوب • وقد جــرد الحكومة من كثير من سلطاتها الحيوية • ولذلك فقد وجــد بعد ثلاث سنوات أنه لابد أن يحل مكانه دستور جديد • وكان أهم ما اشتمل عليه هذا الدستور الجديد هو أن الملكة اليزابيث لم تعد ملكة على البلاد ، بل أصبحت غانا جمهورية رياسية •

ولقد تعرض عانا لحملة عنيفة من النقد في البلاد الخارجية نتيجة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لقمع الاضطرابات التي قامت بها المعارضة • • وعلى كل حال فيجب أن نتذكر أن الحسكومة قد فعلت ما تستطيع لتأكيد مبادى الديموقراطية البرلمانية خسلال هذه الفترة الحرجة

ان السياسة الخارجية لغانا نقوم على الصداقة والتعاون مسع كل الأمم ، ولذلك اتبعت سياسة الحياد الايجابى . . كما انها تؤمن بأهداف ميثاق الأمم المتحدة . . كما تؤمن بالقرارات التى اتخذها مؤتمسر باندونج ، ومؤتمرات الدول الافريقية المستقلة بأكرا فى أبريل سنة ١٩٥٨ وأديس بابا فى يونيو سنة ١٩٦٠ . . وكذلك تؤمن غانا بوجوب قيام اتحاد بين الدول الافريقية المستقلة ،

لقد نجح استقلالنا بفضل تصميم شعب غانا وحكومته ، ونحــن نسعى لتحقيق الاستقلال والحرية لباقى اجزاء افريقيا .

## جمسهورية الكولنغو

قليل من الحوادث الدرامية التي وقعت في افريقيا نشب ذلك الاستقلال المفاجىء لجمهورية الكونغو ، فالى عهد قريب كان الكونغو يمثل في أذهان الناس كل الصفات المميزة لافريقيا المتوحشة البدائية ، كان أرض الغسسوريلا والأقزام ، أرض الطقوس القبلية الغريبة ، أرض الغابات العميقة الغامضة ، كان الكونغو هو افريقيا ستانلي وكونراد ، ولكن فجاة ، استيقظ العملاق ، ونفض عن نفسه سبح ليوبولد ، والمنتفاد شيخصيته كدولة افريقية مستقلة ،

ان الكونفو أكبر وأغنى دولة افريقية حرة ٠٠ يبلغ عدد سكانها مايقرب من اربعة عشر مليونا ، مقسمين على ما يقرب من مائتى قبيلة وبعد أن كانت ملكا خاصا للملك ليوبولد ، أصبحت مستعمرة بلجيكية سنة ١٩٠٨ وفى السنوات التالية ، أصبحت بفضل الاكتشافات المعدنية الواسعة ، أهم مناطق افريقيا – فى المناطق الواقعة جنوبى الصحراء ، وقد اتبع البلجيكيون سياسة مزدوجة : فكانوا يحاولون تحسين المستوى الاقتصادى للعامل الافريقى ، ولكنهم فى الوقت نفسه كانوا يحاولون أن يحدوا من آماله السياسية والتقافية – ولكن لم يكن من المسكن الابقاء على ذلك الفصل فى السياسين فسرعان ما زادت المطالبة بالاستقلال منذ سنة ١٩٥٠ وفى مؤتمر بروكسل الذى عقد فى يناير بعد سنة أشهر ، وفعلا أعلن الاستقلال فى ٣٠ يونيو سنة ١٩٦٠ •

ولكن الأحداث التى وقعت بعد ذلك كانت أول اضطرابات مخلة بالنظام تتسم بالخطورة ، تميز انتقال مستعمرة أوربية الى دولة حرة فى افريقيا • • لقد أظهرت هذه الاضطرابات كيف أن البلجيكيين قد تركوا الكونجو ، دون أن يعدوه على الاطلاق للاضطلاع بالأعباء الادارية التى تنتظره • • وكان البلجيكيون يتوقعون هذه الصعوبات قبل أن يقوموا بانستجابهم المرسوم ، كمسا يتضع ذلك فى الخطاب الذى ألقاه لومومبا (الشهيد) رئيس الوزراء ، أمام ملك بلجيكا ، فى عيد الاستقلال ، والذى تقف اتهاماته للحكم الاستعمارى أمرا حزينا مضادا لجهوده من أجسل الوحدة وآماله فى السلام والرخاء •

# استقلال الكونجيو

بقلم باتريس لوموميا

صاحب الجلالة ..

سيداتي ٠٠ سادتي ٠٠

أيها الكونجوليون والكونجوليات ..

أيها المناضلون في سبيل الاستقلال الذين انتصرتم اليوم ..

احييكم باسم حكومة الكونغو ٠٠

وأطلب منكم جميعا ، أيها الأصسدقاء الذين حاربتم بجانبنا دون انقطاع ، أن يظل هذا اليوم ، « الثلاثون من يونيسو سنة ١٩٦٠ » ، محفورا في قلوبكم ٠٠ هذا التاريخ الذي ستنقلون معناه بفخر الى أولادكم، حتى يلقنوه بدورهم الى أولادهم وأحفسادهم ، ويعلموهم تفاصيله الرائعة لكفاحنا في سبيل الحربة ،

واذا كان استقلال الكونجو قد أعلن اليوم ، بالاتفاق مع بلجيكا ، التى أصبحت اليوم بلدا صديقا ، نقف معه على قدم المساواة ، ، فأن أى كونجولى جدير بالانتساب الى وطنه ه لا يستطيع أن ينسى أن هذا الاستقلال قد تحقق بالكفاح الطويل الدائب . . الكفاح الوثاب المثالى . الكفاح الذى لم نبخل عليه بقوتنا ، ولا بحرماننا من « الضروريات » ، ولا بما عانينا من متاعب ولا بدمائنا .

وهده هى حصيلتنا من ثمانين عاما قضيناها تحت الحسكم الاستعمارى ١٠٠ ان جراحنا مازالت تنزف ، وهى مازالت تؤلمنا ، ولى نستطيع أن نسدل عليها ستار النسيان وتمحوها من ذاكرتنا ٠

لقد خبرنا العمل الشاق المرهق نبذله مقابل أجور لم تكن تسمح لنا بأن نأكل حتى نسكت صوت الجوع في أحشائنا ، أو بأن نلبس أو نسبكن في احترام ، أو بأن ننتى أولادنا باعتبارهم أحب المخسلوقات لدنيسا •

لقد خبرنا السخرية والاهانات والضرب ، توجه الينا في كل وقت ، صباحا وظهرا وليلا ، لا لشيء الا لأننا « زنوج » ١٠٠ من سينسي أنهم كانوا يخاطبون الزنجي باحتقار ، وبالفاظ مجردة من كل احترام ، لا بصفتهم اصدقاء ، ولكن لان الفاظ الاحترام والتوقير كانت وفقا على البيض فقط ؟

لقد رأينا أرضنا تستنزف باسم نصـــوص قانونية ، لم تكن في أ الواقع غير سلطة القوى وجبروته ·

لقد رأينا القانون لا سوى فى المعاملة بين البيض والسرود • • فحينما نجده متساهلا انسانيا بالنسبة للبيض ، فهو فى الوقت نقسه قاس غير انسانى بالنسبة للسود •

لقد رأينا القسوة المتناهية التي يعانيها الذين يستجنون بسبب الرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية ٠٠ لقد رأيناهم ينفون في قلب بلادهم ، ورأينا مصيرهم أسوأ من الموت نفسه ٠

لقد علمنا أنه في المدن توجد منازل رائعة للبيض ، وجدور صغيرة للزنوج ، وأن الزنجى لا يسمح له بدخول دور السينما أو المطاعم ، ولا بدخول ما يسمى بمحلات الأوربيين ، وأن الزنجى حين يسافر فاما سيرا على قدميه ، أو قابعا في جوف قارب ٠٠ أما الأبيض فبسيار ته الفاخرة ٠

وأخيرا من سينسى المشانق ، والحرائق الشاملة ، النبى أبيد بها العديدون من اخواننا ، أو الزنزانات المخيفة التى ألقى فيها بوحشية هؤلاء الذين نجوا من طلقات الجنود ٠٠ هؤلاء الجنود الذين جعل منهم الاستعمار أدواته وزبانيته ؟

من كل هذا عانينا الكثير أيها الاخوة -

ونحن الذين بانتخابنا لممثلينا بهدف الى حماية بلدنا الحبيب ، ونحن الذين عانت أحسادنا وقاوبنا ظلم الاستعمار ، نحن ، نخبركم اليوم ، أن كل هذا قد انتهى اعتبارا من اليوم والى الأبد . .

لقد أعلن قيام جمهورية الكونغو ٠٠ وأصبح بلدنا الحييب اليوم في أيدى أبنائه وسنبدأ معا أيها الاخوة الجهاد من جديد ١٠٠ الجهاد المقدس الذي سيقود بلدنا نحو السلام والرفاهية والعظمة ٠

سنطلع العالم كله على ما يستطيع الرجل الاسدود انجازه عندمسا بعمل في حرية وسنجعل من الكونجو مركز النشاط في افريقيا .

وسنحرص على أن يستفيد أبناء الأمة من أرضهم

وسنراجع كل القسوانين السابقة ، ونسن أخرى جديدة تتصف بالعدل والنبل وسنضع نهاية لكبت حرية الرأى ، وسنجعل في استطاعة المواطنين أن يتمتعوا بالحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

وسوف ننجح في منع كل أنواع التفرقة ، وسنعطى كل فرد مكانه العادل الذي تؤهله كرامته الانسانية وعمله واخلاصه لوطنه -

وستعمل على أن يسود السلام ٠٠ سلام القلوب والنيسة الطيبة ، وليس سلام البنادق « والسونكي ، ٠

ومن أجل ذلك أيها المواطنون الأعزاء ٠٠٠٠ لتثقوا أننا سنعتمد تماما ، ليس فقط على قوانا الهائلة أو ثرواتنا الضخمة ، ولكن أيضا على مساعدة الدول الأجنبية التى سنقبل معوناتها مادامت تتسم بالشرف ، ولا تسعى الى فرض أى نظام سياسى مهما كان علينا .

وبهذا الخصوص ، فان بلجيكا \_ التى فهمت أخيرا منطق واتجاه التاريخ فلم تعد تعترضطريق استقلالنا \_ على استعداد لمدنا بمساعدتها وصداقتها • وقد وقعنا معا ، وكدولتين مستقلتين على قدم المساواة ، معاهدة بهذا المعنى • وأنا على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق الفائدة والنفع لكلينا • و دحن من جانبنا ، د وان كنا سنظل يقظين ، سينعرف كيف نحترم الالتزامات التى نرتبط بها .

وبهذا ، فانه سواء فى الشئون الداخلية أو الخسارجية ، سيصبح الكونجو الجديد الذى ستنشئه حكومتى دولةغنية حرة مزدهرة ،ولكى نصل الى هذ اللهدف دون تأخير ، أطلب منكم جميعا أيها النواب والمواطنون الكونجوليون أن تعينوننى بكل ما أوتيتم من قوة .

اننى أطلب منكم جميعا أن تنسوا الخلافات القبلية التى تستنزف قوانا ، وتجعل منا سخرية بين الأمم .

وأطلب من الأقلية البرلمانية أن تساعد حكومتى بالمعارضة البناءة ، وأن تظل دائما داخل الحدود القانونية والديموقراطية ،

اطلب منكم الا تطالبوا من يوم الآخر بزيادات في الأجور قبل أن يتوافر لى الوقت الكافى الأنفذ خطة شاملة ، آمل عن طريقها ضمان رفاهية هذه الأمة .

وأطلب منكم ألا تحجموا عن بذل أية تضحيات نضمن بها نجاح مشروعاتنا الهائلة .

واخيرا · · أطلب منكم جميعا أن تحترموا ، دون قيد أو شرط ، حياة وممتلكات مواطنيكم ، وحياة وممتلكات الأجانب الموجودة في هذه البلاد · · واذا بدر من هؤلاء الأجانب سلوك مشين ، فأن عدالتنا ستكون حاسمة في اقصائهم عن أراضي جمهوريتنا أما اذا كان سلوكهم مرضيا ، فيجب أن يتركوا في سيلام ، لانهم يعملون أيضا في سبيل رفاهية وطننيا وأزدهاره ، وهذا هو ما أردت أن أخبركم به \_ أخسواني في الجيش واخوتي في النضال ورفاقي باسم حكومتي في هذا اليوم المجيد · ، يوم استقلالنا التام وسيادتنا الكاملة .

وحكومتنا القوية الوطنية الشعبية سيكون على يديها خلاص هذه البلاد ، والاجلال والتقدير لابطال التحرير الوطنى . .

وعاش الكونجو حرا مستقلا.

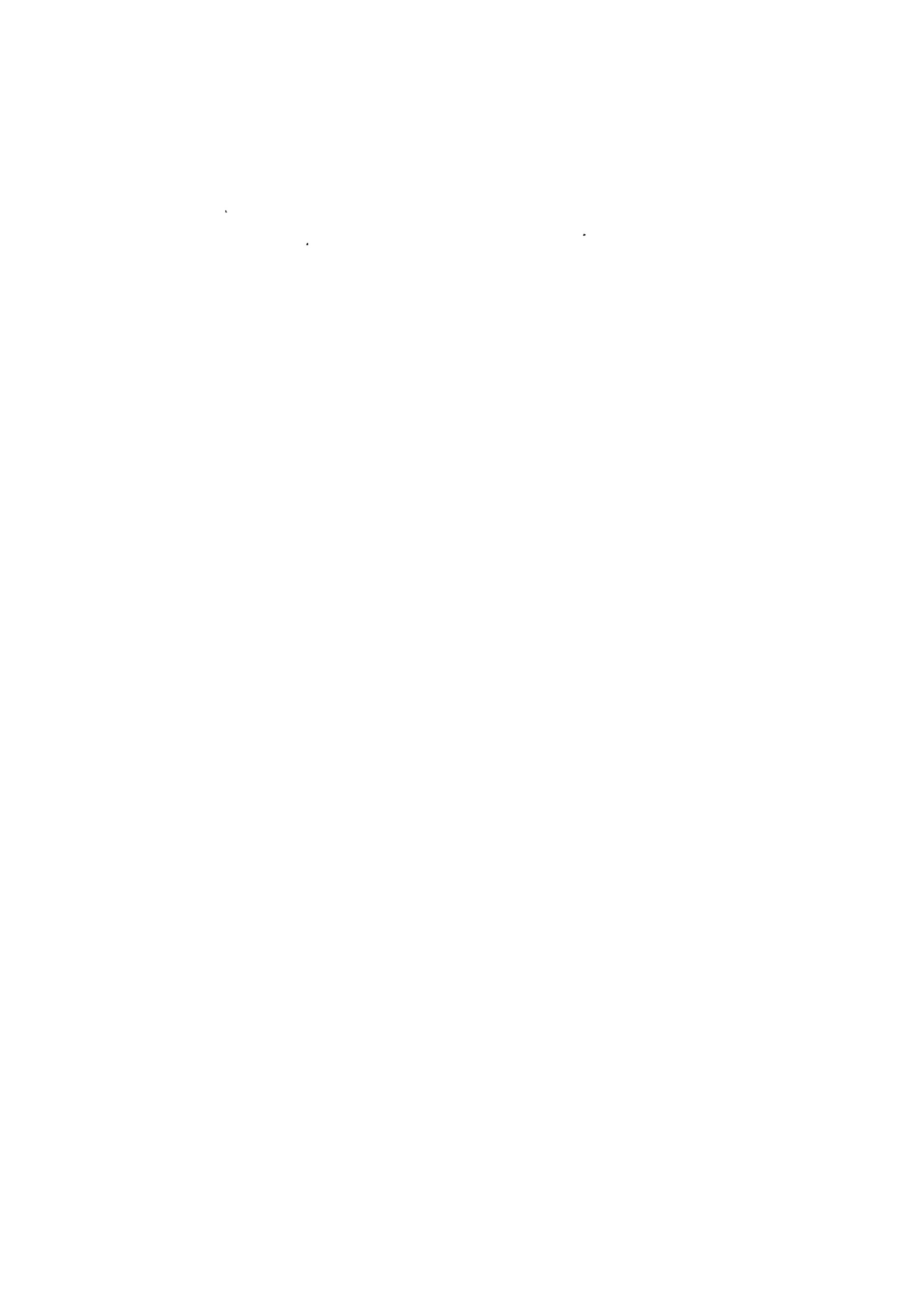

## الفعسل الثالث

## افريقيا في مرحسلة الانتقال

#### تانجانيقا

وتانجانيقا مشهورة بآنها واحدة من المناطق الفليلة في افريقيا التي تعرف باسم أفريقيا الشرقية البريطانية \_ والاقليمان الآخران ، هما كينيا وأوغندا • وعلى الرغم من وجود بعض المناطق المرتفعة التي يمكن أن تقارن من حيث درجة الحرارة ومعدل سقوط الامطار والخصوبة بالمناطق المرتفعة في كينيا ، فأن الاقليم لم يجذب الا عددا قليلا من المستوطنين البيض . أكثرهم من غير البريطانيين • ويبلغ عدد البيض هناك ٢١ ألفا ، وعدد الآسيويين تمانين ألفا وعدد الافريقيين حوالي • • • ر ١٥٧٥٠ موزعين على ١٥٠ قبيلة مختلفة •

وتانجانيقا مشهورة بانها واحدة من المناطق الفلية في افريفيا التي يمكن العثور فيها على حيوانات الصيد البرية • وجبل كليمانجارو في تانجانيقا معروف للامريكيين أكثر من البلاد نفسها (۱) • وأكبر مناجم الماس في العالم خارج اتحاد جنوبي افريقية موجود في تانجانيقا ، ومن المتوقع العثور على معادن أخرى ذات قيمة في تلك البلاد الواسعة المجهولة جنوبي خط الاستواء •

وفي المقال التالي يحدثنا مستر دريك بريسسون عن الامكانيات الاقتصادية وخطط التنمية الاقتصادية في بلده: تانجانيقا .

<sup>(</sup>۱) ربما بسبب رواية الكاتب الامريكي ارنست همنجواي والتي أخرجتها السينما أيضا باسم « ثلوج كليمنجارو »

# صراع الغد في ثابخا نيقا

## بقلم دريك بريسسون

الواقع أن تانجانيقا بلد متخلف ٠٠ فكثير من سكانه ٠ أميــون ٠ ومتوسط دخل الفرد منهم منخفض أشد الانخفاض ٠ ولذلك فان عمــلا ضخما وجهودا تنتظر شعبه وحكومته ٠

وقد تأخر التطور الصناعى فى تانجانيقا ، لأن الصناعة قد اختارت ان تبدأ بتطوير جارتها كينيا ، فتانجانيقا كانت موضوعة تحت الوصاية، ولذلك فانها كانت موضع تخوف أصحاب رءوس الأموال الذين اختاروا كينيا لاقامة مشروعاتهم الصناعية لأنها مستعمرة بريطانية يحيط بهسا الضمان والأمن ، ولقد عانت تانجانيقا سنوات طوالا ، لأنها وهى التى تزيد مساحتها على نصف مساحة شرقى افريقيا وعدد سكانها يقرب من نصف عدد سكان المنطقة \_ ظلت تستخدم كسوق للبضائع التى تنتجها باقى بلاد السوق المستركة ،

ولذلك فقد أعلن شعب تانجانيقا الحرب على الجهل والفقر والمرض ، وأعلن نوابه أنهم بعد أن أصبحوا مستولين عن الحكومة ، فأن شعارهم اليوم ليس الحرية فقط « بل الحرية والعمل الشاق » ولمحاربة الجهل وللقضاء على المرض لابد من النقود ، ولهذا لابد من العمل الشاق ، خاصة في الحقل الزراعي ، لأن الزراعة هي العمود الفقرى لاقتصاديات البلاد،

والمحصولات النقدية التي تغل أكبر دخل للبلاد هي : القطن والبن والشياى والحركة التعاونية تنتشر ألآن في البلاد وتنمو ، والبن والقطن يتم تسويقهما الآن عن طريق منظمات تعاونية للزراع ، منظمات حازت أعجابهم لما ظهر لهم من فوائدها ولحسين الحظ فهم شعب تانجانيقا بسهولة مبادىء هذه الحركة التعاونية الأن حياتهم الاجتماعية التقليدية ليست غريبة عن هذه المبادىء ، والمنظمات التعاونية الحالية مخصصه لتسويق القطى والبن ، ولكن يحتمل ان تنبئق منظمات اخرى لتسويق المواد الغذائية في القريب العاجل ،

ومشكلة المواصلات مشكلة عاجلة ٠٠ وهناك مثل للطريقة التي يمكن بها حل هذه المشكلة ، هو الطريق الموصل الى سفوح جبل كليمانجارو ، المتفرع من طريق موشى أروشا القديم ٠٠ وقد أنجز هذا الطريق خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة ولكن على طول السبعة أميال التي يشقها

الطريق ، أصبحت هناك على كلا الجانبين مزارع كنيفة ، في حين لم نكن توجد فبل ننق الطريق الا بعض مزارع للمائنية • كما يجب العناية بتحسين طرق الزراعة ووسائلها ، والاهتمام بانتقاء البذور •

ونحن اليوم في نانجانيقا نستورد البطاطس ، رغم أننا بله زراعي غنى بالحقول الخصبة . . ونحن نستورد أيضا بآلاف الجنيهات لحم الخنزير ومشتعاله ، بالرغم من أنه يمكن بسهولة تربية الخنازير في مناطق المرتفعات ٠٠ ونستورد أيضا الخضراوات واللحوم والمربي ، وهذا يرجع الى نفص التنظيم والتسلويق ، الذي يجب أن تكون معالجته هي أولى واجبات الوزارة الوطنية ٠ وتوجد آلاف وآلاف من الأميال المربعة من الأراضي الخصبة الحسنة الري لا يعيش فيها غير عدد قليل من الناس في مستوى منخفض ، وذلك راجع بالأخص الى صعوبة المواصلات والى نقص الجبود المنظمة ٠٠ فمثلا هناك وادى كيلو مبيرو العظيم الخصيب ، ينتظر التطوير والعمل : وهناك مشروعات عظيمة كل ما ينقصها المال ٠٠ وقد قام خبراء منظمة الزراعة والتغذية بدراسات هامة مفصلة لمشروعات الري ، وتوليد الكهرباء من مساقط المياه ٠٠ ففي الشمال يوجد مشروع بانجاني الذي يتضمن بناء مجموعة من السدود تبلدا برى الاراضي المرتفعة بالقرب من كليمنجارو ثم تنتهى بمحطة توليد الكهرباء بالقرب من المنجاء والتعنية بدراسات هامة مالكورباء بالقرب من المنجاء والتهي بمحطة توليد الكهرباء بالقرب من السدود تبليد الكهرباء بالقرب من المنجاء والتهي بمحطة توليد الكهرباء بالقرب من تانجا و من تانجا و التهيد الكهرباء بالمنجاء و تنتهى بمحطة توليد الكهرباء بالقرب من تانجا و تانباء و تانبا و تانباء و تانبا

وهناك مشروع نمت دراسته منذ سنوان عن الأراضى الخاوية فى جنوب مرنفعات مبارالى ٠٠ وقد فدر أحد الخبراء مساحة الأراضى الممكن زراعتها فى هذه المنطقة ، بأكنر من مليون فدان ٠ وقد نسر أخيرا نقرير عن المسادر الهائلة لوادى روفيجى . . ففى مكان واحد من هذا الوادى يمكن اقامة مشروع لنوليد الكهرباء ، ينافس مسروع كاريبا فى الحجسم والانتاج ٠

وفى أراضى الاقليم الغربي عير المستغلة حـــول نهر مالافاراس ، يمكن انتماء مراع هائلة نسد النقص الذي يعاميه شعبنا من اللحوم .

ويخبرنا خبراء الجيولوجيا أن تانجانبقا بها امكانيات هائلة في حقل الانتاج المعدني .. وبرغم ذلك فالقليل منهذه الامكانيات فقط هو الذي عرف .. وسوف ستغرق البرنامج المرسوم لمسح البلاد كلها مسحا جيولوجيا مدة أربعين عاما .. فبجانب مناجم الماس التي تسمى مناجم وليامسون ، توجد مناجم غنية للذهب في اقليم البحيرة ، يرتفع انتاجها عاما بعد آخر .. وحقول الرصاص في الشمال الفربي تنتظر الاسستفلال الواسع . والايام تأتي باكتشافات جديدة واحدة وراء الأخرى .

كما أن الغابات تمثل مصدرا للدخل لم يستغل بعد استغلالا كاملاً . . ويجب تنفيذ الخطط بمجرد وضـــعها فيما يختص باستفلال كل مصادر الثروة القومية .

وفى بالد مثل تانجانيقا يجب أن تبذل عناية زائدة بالأرض التى نعتمد عليها هذا الاعتماد الكبير ، ، وفى الماضى لم تكن تستفل مساحات

شاسعة من الأرامى بسبب سام الزراعة الذى كان دنبعا ، وعدم انباع طرق وقاية التربة والمحافظة عليها ، ووقاية الدربة ومصادر المياء مسائل هامة وعاجلة بالنسبة لنا هذه الأيام .. ويجب على القادة أن يقوموا بتوعية الشعب باهمية غطاء البربة ، وطرق الزراعه الحديثة وذلك في الوقت الحاضر وفي المستقبل .

والتطور الصناعى كما أسرت من قبل لم يبدأ بعد تقريباً ٠٠ والآن بعد أن أصبح في المكاننا بعد أن أصبح المستقبل آمنا ومستفرا ٠٠ وبعه أن أصبح في المكاننا ضمان نقدم المشروعات التي يقبل المستثمرون على استغلال أموالهم فيها، فأنه يمكننا أن نتوقع زيادة سريعة في هذا النوع من الاستئمار ٠٠ فانه يمكننا أن نتوقع زيادة سريعة في هذا النوع من الاستئمار ٠٠

والفرص كثيرة ، وقد تسكون العقبة في بعض الأماكن هي القوى المحركة ، ولكن هذه العقبة سوف تختفي بمجرد تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مساقط المياه ، والمواصلات بدورها عقبة من تلك العقبات ، واكنها موضع اهتمامنا في تانجانيقا ، ولذلك بجب أن نكون متفائلين والمبلاد شاسعة ، والأسواق صفيرة ومتناترة على نطاق واسع ، وبانتشار التعليم سوف تزداد مطالب الناس واحتياجاتهم ، وسوف يصبح ممكنا اشباعها باستغلال موارد البلاد واقامة المشروعات ،

وكثير من المحصولات المحلية تحتاج الى تصنيعها داخليا لسد حاجة جماهيرنا ٠٠ وهى الآن تصدر كموارد خام ، لترجع الينا بعد ذلك تامة الصحيع . وهذا شيء لا نريد رؤيته في المستقبل ، فمثلا عندنا كميات كبيرة من الجلود الخام ، ومع ذلك فنحن نستورد الجلود المدبوغة ٠٠ ونحن ننتج و نصدر حوالي ٢٠٠ ألف بالة من القطن كل عام ، ومع ذلك فان الغزل اللازم لمصانع النسيج القليلة عندنا لا بد من استيراده وهكذا ٠

هذه هى بعض المشكلات التى تعترض نضالنا ضد الففر ، ونضالنا من أجل زيادة الدخل القومى ، الذى لا بد منه لنعلن الحرب ضد بقبة الاعداء ، ضد الجهل والمرض ،

وفى هذه الايام يذهب ٤٠٪ من أطفالنا الى المدارس الابتـــدائية وهناك يبدون بدراسة المعارف الأولية ٠٠ ولكنهم قبــل أن يتمكنوا من الدراسة الجادة ، يعادون الى منازلهم لعدم وجود أماكن بمدارس المرحلة الأعلى ٠٠ وطالب واحد فقط من سبعة طلاب هو الذى يستمر فى دراسته لمدة أربع سنوات أخرى بعد الدراسة الابتدائية ( ومدتها أربع سنوات) وبعد هذه السنوات الثمانية يجد عدد أقل من التـــلاميذ فرصتهم فى التعليم الثانوى تحيث يقضون عامين آخرين قبل أن يتمكنوا من الالتحاق باحدى الجامعات ، ومجموع مدة الدراسة أربعة عشر عاما ، وعدد بالحدى الدامعات ، ومجموع مدة الدراسة أربعة عشر عاما ، وعدد باحدى المنافئ أتيحت لهم فرصة التعليم كاملة فى كل شعبنا ، البالغ تعداده تسعة ملايين ، لايزيد على خمسين شخصا واذا أراد هؤلاء الالتحاق بالجامعات كان عليهم أن يذهبوا الى خارج تانجانيقا ، لأنه لا توجد فى بلادنا جامعة ، وهم فى الغالب يذهبون الى جامعة ماكاربر فى أوغندا ، واحيانا الى انجلترا ، أو الولايات المتحدة ، أو الهند ولا شك أن من أول

الواجبات الملقاة على عاتقنا الاهتمام بانشاء جامعة محلية وكذلك الاهتمام بتطوير التعليم الشانوى حتى يؤهل لدخول المرحلة الجامعية ، زيادة عدد الاماكن الموجودة في قمة الهرم .

وفى ميدان الطب يجب ألا يقل النضال فيه عن نضالنا فى ميدان التعليم ،. وقد تكون الخدمات الطبية اليوم متوافرة ولكنها ما زالت قاصرة عن الوفاء بالضروريات اللازمة لشعبنا ٠٠ فمثلا فى احدى المناطق المزدحمة من بلادنا ، وهى سفوح جبل كليمانجارو تبعد مزرعتى الخاصة عن أقرب مستشفى مسافة ثلاثين ميلا ٠ والرمد والعمى وأمراض أخرى كثيرة تسبب المتاعب لبنى وطنى ٠٠ وهدف الحكومة الوطنية اليوم هو أن يكون هناك سرير لكل ألف شخص من المواطنين ٠٠ وقد يبدو هذا عدفا متواضعا ، ولكننا برغم ذلك لم نبلغ منتصف الطريق اليه بعد ٠٠

هذه هى بعض المصاعب التى تجابه حكومتنا · والنضال ضد هذه المصاعب هو موضع اهتمام شعبنا وقادته · وقد كرسنا أنفسنا للتغلب عليها · ونحن نأمل أن نساهم مع العالم كى اسعاد البشرية ، لأنسسا نعتقد أن ذلك مسئولية الأمم جميعا ، فتبذل كل أمه طاقتها لمساعدة جيرانها ماديا ومعنويا ·

والآن ٠٠ ما هو نوع المشاركة الذى تستطيع تانجانيقا أن تقدم به ؟ ان تانجانيقا بلد غنى بامكانياته ، ولكنه فقير فى واقعه ، ومتخلف قليل السكان ٠٠ ولذلك فانه يستطيع أن يشارك فى ميدان العسلاقات الانسانية ١٠ اننا نستطيع أن نقدم روحا جديدة ، وأملا جديدا الى عالم ، غنى بالماديات ولكنه فقير فى المعنويات ٠ ومن الناحية الاقتصادية ، نحن مقبلون على حرب ضد الجهل والفقر والمرض ، ومن الناحية السياسية سوف نكرس أنفسنا لبناء أمة تؤمن بالمثاليات ، وبالمساواة بين البشر ، وحقوق بنى الانسان وواجباته ١٠ وأخيرا نؤمن بالمساواة بين المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات بقدر سواء ٠٠

# الناسية

وصل أول فوج من المستوطنين البيض الى كينيا مند ستين عاما مضحت ، عقب اتمام سكة حديد أوغندا ، من مومباسا على المحيط الهندى الى كيسومو على الشاطىء الشمالى لبحيرة فيكتوريا وهم الآن يتراوحون بين ٦٥ ألفا و ٧٠ سبعين ألفا من السكان ، البالغ عددهم ستة ملايين ونصف تقريبا . . ومن هذا العدد يوجد مائتاألف من الاسيويين والعرب . . والبقية من الافريقيين ، وتبلغ المساحات المخصصة للأوربيين حوالى ١٢ ألف ميل مربع من اخصب الاراضى في المستعمرة ، وذلك مقابل المعازل المخصصة للافريقيين والبالغ مساحتها ، ه الف ميلمربع وذلك باستثناء مناطق الصحراء غير المأهولة الكائنة بالاقليم الشمالي ٠٠ وعلى الرغم من أن المرتفعات البيضاء تقع على خط الاستواء الا أن ارتفاعها يلطف درجة الحرارة مما يجعل جوها لطيفا مقبولا ، كما يسبب سقوط الأمطار الغزيرة عليها ٠٠ ولا توجد هذه المزايا الا في عدد ضئيل من المعازل الافريقية ٠

وقد استطاع المستوطنون الأوربيون عن طريق استخدام الأيدى العاملة الافريقية أن ينتجوا في مزارع كبيبية البن والشاى (القنب الهندى) ومحصولات أخرى تكون الجزء الأكبر، من ثروة المستعمرة ٠٠ ولكى يعملوا على تقدم مشروعات الزراعة والرعى الخاصة بهم ، قيد الأوربيون حركة الافريقيين ، ليس فقط بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضى بل بتطبيق عملية من عمليات الحجر عليهم في المسائل القبلية ٠ و تتيجة لزيادة عدد السكان والضيغط المتزايد على الاراضى وخاصة خلال العشرين سنة الأخيرة ، فقد قامت حركة الماوماو سنة وخاصة خلال العشرين سنة الأخيرة ، فقد قامت حركة الماوماو سنة الحركة التي قام بها رجال قبائل الكيكويو والميو والامبو الا في يناير الحركة التي قام بها رجال قبائل الكيكويو والميو والامبو الا في يناير وأقل قليلا من مائة أوربي وآسيوى ٠

وعلى الرغم من أن الزعماء الافريقيين اليسوم فى كينيا لا يحبذون الالتجاء الى أساليب المساوماو ، التى أثارت الرعب ، لتحقيق مكاسب سياسة ، فان هناك ميلا مشتركا لدى كثير من الأوربيين والافريقيين على السبواء ، للربط بين نشاط الماوماو وبين الاتجاه نحسو الديموقراطية السياسية ، الذى بدأ منذ سنة ١٩٥٢ وبلسغ مداه فى المؤتمرات التى عقدت أخيرا ، والتى كان من نتيجتها أن تأكدت للافريقيين فى كينيساحرية الانتخاب والترشيح ، وزادت مشاركتهم فى الحياة السياسية ،

ومنحوا بعض النسسهيلات فيما يخنص بتملك الأراضى في المرتفعات البيصاء ويتطلع الفادة الافريقيون باخسلاص الى المستقبل ، حيث تريدون أن يتحقق لهم مبدأ الانتخاب العام ، بمقتضى مبدأ « رجسل واحد ، تصويت واحسد » ، نم يتحقق لهم الاسستقلال في نطاق الكومنولث ،

والمشكلات التى لا يد أن يواجهها الكينيون من جميع الاجناس فى خلال عشر السنوات الحالية ، يعرضها ويناقشها ميشيل بلوندل عضو المجلس التتريعي ووزير الزراعة السابق ومؤسس جماعة كينيا وهي حزب سياسي هدفه التوفيق بين مختلف الأجناس في كينيا .

## م تقل بكت نيا

## بفلم: ميشميل بلوندل

عندما ذهبت الى كينيا أول مرة سنة ١٩٢٥ ، كانت القارة الافريفية عاملا مجهول الأثر في الشئون الدولية • كانت وقد مثل جوليفر النائم • خامدة سالبة تثير المخاوف بأمراضها ، ومصاعب المواصلات والنقل فيها، أكثر من تأثيرها على العالم • لقد كانت المسافة من تلبوري الى نيروبي تستغرق حينئذ ثلاثين يوما واليوم يقطعها المسافر في حوالي سبع عشرة ساعة ولا شيء يبلور مدى الظروف اليوم عن ذي قبل ، أكثر من تبيان عدد الاسابيع والايام التي كانت لازمة فيما منى ، لنهلنا من دوائر المال والاعمال المزدحمة بلندن ، الى النظام الرعوى في سهول افريقيا وغاباتها الاستوائية • ولم يكن أحد يفكر كنيرا حينئذ في مسستقبل البسلاد الافريقية •

وكان من المعروف أن هذه البلاد ستنقدم بمضى الأيام ، بل وستحكم بفسها بنفسها • • ولكن كان الجميع يظنون أن هذه العملية بعيدة ، لن تتم قبل مضي وقت طويل • • ولذلك لم يهتموا كتيرا بالتفكير في من سيتولى عملية الحكم ، أو حتى في كيفية اقتسام الاجناس المختلفة لعملية الحكم •

وفى الوقت نفسه ، كان الاهتمام محصورا فى مكافحة الامراض ، وبناء نوع من الاقتصاد المستقل ، وفى شق الطرق ومد الخطوط الحديدية واقامة الموانى وحفظ الأمن والنظام · وما زالت هذه الاشياء اليوم حيوية وضرورية ، ولكنها أصبحت معقدة لان افريقيا لم تصبح منعزلة عن العالم أو مجهولة ، ولكنها أصبحت عاملا أساسيا فى الشئون الدولية ، وذات فائدة حيوية لشعوب العالم الحر ، لأن أولى السدول الافريقية الخالصة قد أصبحت نحكم نفسها بنفسها وسيتبعها غيرها ·

وفى نهاية هذا القرن ستتم العملية ، وسيتوقف جزء كبير من رفاهية العالم وربما من أمنه أيضا ، على مدى نجاح عملية الترحول هذه ٠٠ ليس هذا فقط ، بل اننا مشتركون على نطاق عالمي مع أمرى أخرى من العالم الحرف في نضال هائل من أجلل الحرية الشخصية ، ومركز القارة الافريقية في هذا النضال العالمي يجب أن يؤثر الى حد كبير على نتيجتها النهائية ١٠ ولذلك فأنه من المهم لنا في غمار اعدادنا لدول افريقيا لتحكم نفسها بنفسها وتأخذ مكانها في المجتمع الدولي ، أن نتحقق أننا لن فهمل مهامنا هذه ، التي كانت أول وأهم ما يشغل بالنا ،

وذلك في زحمة الاندفاع الذي يخلقه الصياحمن أجل الحرية والاستقلال وانا أشير هنا الى المحافظة على القانون والنظام ، وبناء اقتصاد راسخ دائم .

وبدون ذلك لن تستطيع هذه الدول أن تساهم في تحقيق الرخاء للعالم الحر ـ وهذا الرخاء هو واحد من أسلحننا ضب الشبيوعية -وتحقيق مبادىء الحرية الشخصية ٠

واليوم في جميع أنحاء افريقيا أصبح لكلمة ديموقراطية وقدسية، أشبه بقدسية الآلهة . وأظن أن سبب هذه القدسية هو أنها كانت تمثل المفتاح الذي فتح باب الاستقلال في غانا ، كما أنها \_ من الناحية العاطفية \_ هي الوسيلة التي يستطيع الافريقيون عن طريقها أن يشبتوا للعالم أنهم ليسوامتأخرين أو متخلفين بل أنلديهم أنسانية ومقدرة مثل غيرهم من الشعوب وبالنسبة للشعب البريطاني فأن الضغوط القائمة على مبادى الديموقراطية من الصعب مقاومتها ، لأن الديموقراطية قائمة على ايمان قوى راسخ بالحرية الفردية وبحقوق الاقليات وباحترام الملكية، وذلك كله بجانب اقتصاد ناضج ،

ولذلك فاننا حين ننظر الى افريقيا نجد أننا نخلق أولا وبقلله الامكان اقتصادا يحمل في طياته عوامل بقائه وتطوره من تلقاء نفسه ، وتستطيع كل أقسام المجتمع أن تقوم فيه بدور فعال ويجب أن نعلم ان نهضة التعليم ذات أهمية كبيرة للديموقراطية ، حيث ينبع القادة تلقائيا ، ويستبدل بهم غيرهم نتيجة لعمليات النقد من الرأى العام • وليست الديموقراطية طريقا للوصول الى السلطة مستغلين الفللحين البسطاء غير المتعلمين ، وبمساعدة حفنة من الرجال يتمتعرن بمزايا نقافية أكثر من غيرهم • وسيتوقف على نجاحنا مستقبل القارة • • فاما أن تقوم مجموعة من الدول الناضجة المسلمة المسلمة المعمومية والرخاء في العالم واما أن يقوم بدلا منها عدد من الدول البائسة ذات حكومات أوتوقراطية مؤقتة •

ولا يوجد مكان تصعب فيه عملية انشاء الديموقراطية هذه مشل كينيا ، حيث يوجد عدد من الأجنساس ذات تراث ثقافي واجتمساعي مختلف ٠٠ وبرغم ذلك فلا يوجد مكان آخر يجب أن تنجح فيه هسذه العملية مثل كينيا ٠٠ ليس فقط لأن كل شرق افريقيا من مومباسا الى اقصى الشمال تعانى هذه المسكلات ، بل لأن هسذه الشواطئ الشرقية هي أقرب المناطق الى مراكز التأثير الشيوعي ٠ والصعوبة هي أن افريقية قارة مسرعة تتسمدك على عجل ، في حسين نحتساج نحن الى وقت فارة مسرعة تتسمدك على عجل ، في حسين نحتساج نحن الى وقت لنخلق الظروف الملائمة لنشوء نظام برلماني مسئول ، والصعوبة أيضا في أن وجود أقليسات من أجناس مختلفة قامت بصنع الاقتصاد الذي يتوقف عليه تقدم البلاد ٥ قد أوجد مستوى يشعر الافريقيون أحيانا ، وفي غمرة عجلتهم للوصول الى هدفهم ، أنهم لا يستطيعون اللحاق به . وهذا أيضا يفرض قيدا على شعب بريطانيا العظمى يعوق برنامجه الذي رسمه لتحقيق استقلال كينيا الذي قد يسبب له المتاعب ، حينما

يبدو أنه يستير في اتجاه يخالف مبسداه الخاص عن الديموقراطية ٠٠ وبرغم ذلك فان فرص النجاح كبيرة ، لأن وجسود أقليات ، وخاصسة الاوربية منها ، يجعل من الممكن ايجاد اقتصاد مستقر وفوق ذلك تجعل من الممكن البخاد اقتصاد مستقر وفوق ذلك تجعل من الممكن المحافظة على تقاليد نظام برلماني ناضيج ٠

وكما حاولت الايضاح من قبل ، فإن الخطر الآكبر في كل هـــذه البلاد الافريقية هو أن النظام الديموقراطي يميل اما الى دكتاتورية القلة المتعلمة وسيسيطرتهم على الكثرة غسير المتعلمة ، داما الى انهيار النظام الاداري • • ونحن لا نوجه اهتماما كافيا الى تكوين هيئات للخدمة المدنية من بين قومنا المحليين ذوى الصفات الطيبة فاحدى نقط الضعف الخطيرة فى كل الدول المستقلة حديثا بافريقيا ، هى اعتمادها على موظفين مدنيين مستؤردين • • وهذا يسبب مصاعب كثيرة حين يراد ضم النساء والرجال المخليين الى أعمال الخدمة المدنية ، وذلك لأسباب سياسية على أسساس « أعمال للأولاد » بغض النظر عن المنتظر حدوثه نتيجة لذلك · ولهــــذا فاننى أريد أن أرى برنامجا لتدريب الملتحقين بالخدمة المدنية من جميع الاجناس خلال السنوات العشر القادمة • ويجب أن نختار بعض المرشحين المناسبين من بين طلبتنا الذين يدرسنون في بريطانيا ونبذل مجهودا كبيرا لاغرائهم بالغمل في الخدمة المدنية • ويوجد حاليا عـــد من الموظفين الاوربيين بالخدمة المدنية ، ولكننا نريد أن نجتذب موظفين من جميسع الاجناس \* ان النجاح الحقيقي لأية حركة تهدف الى الاستقلال يجب أن يغتمه على مدى تجاحناً في بناء خدمة عامة ، ذلك النسجام الذي يعكس التكوين العام للشعب في بلادنا ، كما أنه يحافظ على المستويات العظيمة حقا التي أوجدتها لنا الخدمة المدنية الاستعمارية •

وعندما تصبح احدى مستعمرات الكومنولث حسنة الحظ فتصل الى مستوى من التقدم يؤهلها لحبكم نفسها بنفسها ، فان كفاية الادارة الحكومية تصبح الاختبار الحقيقى للتقدم في المسستقبل • أن الحرية لا تقوم على الشعارات • • والحرية الشخصية أثمن من أن تضيع في غمار الاندفاع وسبط تجارب سياسية لا تسسوغها الضرورات الاقتضادية أو الكفاية الادارية اللازمة لخدمة مدنية متقدمة •

واننى أعتقد أننا فى كينيا نتحرك نحو الحكم الذاتى فى نطاق الكومنولث ومن الصعب على أن أتصور مثل هذا التطور قائما على غيير النظام الدستورى المستقر ٠٠ وهذا يقتضى منا أن نتخذ الخطوات اللازمة ليصبح مو اطنونا متعلمين ومسئولين دون أن يهتموا باختلافاتهم العنصرية أو يسمحوا لها بأن تثير فى نفوسهم المرارة ٠

وفي مجتمعنا لا يوجد فقط ملايين الأفريقيين الذين يكونون اغلبية شعبنا ولكن يوجد أيضا الاسيويون مسلمين وهندوسا ، وأصدقاؤنا العرب ، والأوربيون الذين اتخذوا من كينيا وطنا لهم ، واصبحوا يمثلون اليوم الجيل الثانى أو الثالث من الكينيين الذين يتحدرون من أصلا أوربي ولا يمكن أن نعسى أو نتجاهل أن اقتصاد كينيا المتين قد اعتمد على نشاط هذه الأقليات ومصادرهم ومهارتهم الفئية ، ونحن بلدزراعى على نشاط هذه الأقليات ومصادرهم ومهارتهم الفئية ، ونحن بلدزراعى

لا نملك مصادر معدنية كافية ٠٠ وكان طريقنا نحو الرخاء محفوفا بالكثير من العقبات ولقد بدأ الزراع الافريقيون الآن ينتقلون من الزراعة القائمة على الاكتفاء الذاتى ، الى زراعة المحصولات النقدية ٠

وفى المدن حيث يتزايد عدد المواطنين الذين يعيشون بها ، تتضاعف فرص الوصول الى مستوى معيشى ملائم ، لأن لدينا الكفاءة والمسادر اللازمة لبرنامج من التصنيع المزدهر .

وكل هذه التغييرات فى فترة الانتقال التى نجتازها اليوم ، تفرض مزيدا من الأعباء على قوانا البشرية فى وعلى نظرة الافريقيين الذين يرون من حولهم مصاعب وتغييرات لا يستطيعون فهمها كمجموعة .

وفى السنوات القليلة الماضية نشأ موقف صعب فى كينيا ، حيث بدأ أنه لا توجد صورة واضحة للمستقبل ، أو لهذا النوع من الوطن الذى يجب أن نكونه ٠٠ وكان ذلك على الاخص حبين بدأت عواطف الافريقين تجد مخرجا لها عن طريق بعض قادتهم المتطرفين ، فى ندائهم السلبى « افريقيا للافريقيين » ٠٠ وهذا النداء يبدو غير معقول ، اذا علمنا أن اقتصاد كينيا كله يعتمد على جهود الناس الذين ترجع أصولهم الى بلاد خارج كينيا ثم استوطنوا هنا ، سواء كانت هسده الجهود فى ميدان الزراعة أو التجارة ٠

وقد اجتمعت جماعة منا من كل الأجناس في المجلس التشريعي بغرض تحديد الاتجاه الذي يجب ان نسير فيه ..وكان أول ما صدمنا بقوة اكثر من غيره ـ هو صعوبة استمرار ترابطنا معا .. وكل جنس يؤمن ببقائه يؤكد هذا البقاء ويحرص عليه .. ولكنه لا يمتد بخياله الى مطالب وآمال الآخرين . وبرغم ذلك فان هناك حقيقة باقية وهي أننا هنا معا ولا يمكننا أن ينخلص بعضنا من بعض .. وبها أن الأمر كذلك ، فأنه يجب أن نضع الخطط طبقا لذلك ، وأن نخلق بقدر ما نستطيع بلدا متحدا في ولاء سكانه وأفكارهم دون أن يفر قهم التعصب العنصرى .. وبالنسبة لنا جميعا أعضاء مختلف الأجناس سواء كنا افريقين أو هنودا أو مسلمين أو عربا أو أوربين ، فأننسا لم نعد ننظر الى انفسنا باعتبارنا أجانب ، بل باعتبارنا مواطنين يرتبط مستقبلنا مها ، سواء أكان المستقبل سيئا أم طيبا .

ونحن مقتنعون أن ها المستقبل يتوقف على حكومة ذاتية مسئولة في اطار برلماني ، وقائمة على أغلبية المواطنين الذين سيكونون افريقيين حقال ، اكثر من الجاههم بالولاء الى أجناسهم ،

واظن انه من المناسب ان نقول ان الفرق بيننا وبين الجماعات العنصرية المتطرفة ، هو أننا نريد نسكلا برلمانيا للحكومة تمثل فيسه مصالح وأفكار أعضاء مختلف الأجناس ، على أن يصبح اعتبار الجنس في هذه الحكومة في المرتبة الثانية ، والجماعات العنصرية المتطرفة تريد التمكل نفسه للحكومة ، ولكن بشرط أن تتغلب عليها اما مصالح السود أو مصالح البيض ،

وحزب جماعة كينيا الجديدة يسلك طريقا وسطا ، وهو يعلم مدى تعقد الأسئلة التى يجد العنصريون أن من الصعب جدا الاجابة عليها .. ونحن نعتقد أنه خلال تقدمنا نحو الحكم الذاتى يجب ألا نحطم كتلة مواطنينا الافريقيين بفرض شروط للمواطنة يعتقدون انهسامعوقة لتقدمهم ، كما أنه يجب الا يكون تقدمتا سريعا لدرجة تؤدى الى تدمير نظامنا الاقتصادى والادارى الذى يتوقف عليه أزدهارنا ونجاح مستقبلنا .

وافريقيا اليوم قارة متعجلة ، ولكن اذا قدرنا مدى المطالب والسعادة الانسانية فاننا لن يمكننا الاسراع ، فهناك الكثير الذي يجب بناؤه من العناصر البشرية التي ما زالت جاهلة وغير ناضجة ، وبرغم ذلك فأنا اعتقد ان أنشاء دولة تحكم نفسها حكما ذاتيا في نطاق الكومنولث قد يساعدنا على تخفيض مدى السرعة ، ويزيل أيضا الخوف من ان تتقدم علينا البلاد المجاورة التي تشجع النزعات العنصرية الخوف من ان نستطيع أيقاف نضوج وطننا المتزايد ، ولا نستطيع أن نقف ساكنين دون حراك وفوق ذلك فاننا لا نستطيع أن يتجنب بعضنا بعضا ، ومعرفة هذه الحقائق تبين لنا الخطوات التي يجب أن نخطوها لنحقق هدفنا ،

أولا أن السيطرة الاستعمارية البريطانية المستمرة تحتاج الى اختبار أهدافها فكثير من الناس ينظرون اليها كحيلة تحميهم من الحقائق التي لا يحبونها .. فبالنسبة للافريقيين في هذه اللحظة يتوقف املهم في التقدم على الاستقرار الاقتصادى والمالي الذي يسببه نشاط الأوربيين الهنود المسلمين . وبالنسبة للأجناس الأخرى تلوح أمامهم، الحقيقة التي تبين أن دولتنا المستقلة سوف تكون مكونة في الغالب من الافريقيين . وبعيدا عن الحماية الخالصة فائنا ما زلنا في حاجة الى النظام الاستعماري لأسباب ثلاثة: الأول بناء اقتصاد يمكننا من انتاج معظم الخدمات والجهاز الادارى لدولة حديثة ، والشاني هو انشاء خدمة مدنية محلية سوف تؤدى بنا الى الاستقرار داخل هذا الجهاز الادارى ، والسبب الأخير هو تطوير نظام الحكومة مما سيمكننا من التخاذ الخطوات الضرورية في طريق الاستقلال . وأنا لاأريد التحدث كثيرا عن انشباء اقتصاد يصمد لاختبار الأيام . . فهذا الأمر يبدو لي واضحا تماما . . أما بالنسبة لبعض الافريقيين فانه يبدو حيلة أخرى يقوم بها الأوربيون لمنعهم الامساك بمقاليد الأمور . ويجب علينا على الأقل أن نفعل كل ما نستطيع لنرى أن الاقتصاد منتشر على أوسع نطاق ممكن غير الميدان العنصرى وليس مركزا في أيدى عناصر بذاتها. كما أننى مقتنع أنه من الافضل أن يؤدى الزعيم الافريقي دورا في الحكومة المحلية والحكومة المركزية ليتحقق من الدور الحيوى الذي تؤديه النواحى المالية في أي قرار . . كما اعتقد أنه من الواجب أن نعمل على اتصال القادة الافريقيين برجال المال والأعمال في كينيا وفي الخارج على السواء ليعلموا الأسس التي يقوم عليها الاستشمار ، ومدى أهمية الاستقرار بالنسبة له ٠٠ ومعظم الأشياء التي علمتنا أياها التجربة القاسية في الحقل المالي يرفضها الافريقيون باعتبارها عوائق توضع في طريقهم لمنعهم تولى مقاليد الأمور في بلدهم .

وللالك فنحن نؤمن بضرورة تطوير نظام برلماني ملائم لحاجات كينيا ومطالبها . . وتوجد الآن مدرستان فكريتان بالنسبة لهذه الأمور، المدرسة الأولى تضم هؤلاء الذين يدافعون عن الديموقراطية الحقة ، والمدرسة الأخرى تضم هؤلاء الذين يرفضون الديموقراطية باعتبارها أمُرا غير مرغوب فيه بأي حــال بالنسبة لافريقيا وفي كينيا يجب الأ ننسى أبدا ـ بالرغم من أن هذا قد يعجب أصحاب النظريات الحرة ـ أن أقاية صغيرة من الأوربيين والهنود والسلمين والعرب يدعمون البلاد بنشاطهم الاقتصادى ، الذي يتوقف عليه امل ونهضة خمسة ملايين ونصف من الافريقيين ٠٠ ليس هذا فقط ٤ بل أن هذه الجهود التي بذلتها الأقليات قد مهدت كينيا لتصبح دولة عضرية ومركزا لنشاط منطقة في مساحة أوربا الغربية بعسد أن كانت بلدا استوائيا غامضا ومتخلفا وفقيرا في موارده الظبيعية، والحكومة القائمة على الديمو قراطية الحقة ، تعنى اليوم ولسنؤات كثيرة مقبلة ، ابعاد عناصر المجتمع تماما عن التأثير السياسي ٠٠ ونعني بها هذه العناصر التي تولد ألثروة التي يعتمد عليها تقدمنا . وفي مثل عدم نضوجنا الحالي قد يكون تطورنا هذا خطرا ، وبعض القادة في أفريقيا لأيعتبرون الديموقراطية صيحة تطالب بالاسراع بالتطور المنظم لفكرة الحكومات القائمة على تبادل الآراء بين الناس ، وانها يعتبرون انها الامساك في الحال بمقاليد السلطة في أيديهم .

ولقد اقلقنى الترديد الدائم لعبارات مثل « سيادة ارادة الفالبية » وذلك فى نغسمة عنصرية بوساطة بعض قادتنا وهذا يدل على الانكار التام لمعنى النظام البرلمانى » وهو الاحترام لآراء وحقوق الأقلية الحالية التى قد تصبح هى الاغلبية غدا ، وفى الوقت الحاضر » توجد هوة سحيقة بين قلة القادة الافريقيين المتعلمين وباقى الكتلة الشعبية » سواء فى التدريب أو الثقافة أو التجربة مما يؤدى الى نقدان واحدة من الملامح الأساسية للنظام الديمقراطى واعنى بها النقد الواعى المسئول الذى تشيد على اساسه الآراء ذات القيمة والذى يعرف منه الزعماء الديمقراطيون اتجاهات الرأى الغام ، وبمعنى يعرف منه الزعماء الديمقراطيون اتجاهات الرأى الغام ، وبمعنى العدد القليل الذين استفادوا منه » ينظر اليهم كانهم أعمدة للحكمة . العدد القليل الذين استفادوا منه » ينظر اليهم كانهم أعمدة للحكمة . وحتى من المكن أن نشرع فى توسيع دائرة الانتخاب ليصبح انتخابا عاما .

وقد أشرت من قبل الى هؤلاء الذين يشعرون أن الديموقراطية ليست مناسبة لحل مشاكل القارة ،، وكما قلت فأن الديموقراطية تعتبر مجرد وسيلة للوصول الى السلطة ، وبما أن تقدم كينيا هو موضع الاعتبار ، فأنا اعتقد أن جزءا كبيرا من التفكير في عدم مناسبة النظام البرلماني لافريقيا يعتبر تفكيرا أكاديميا ، لانه لا يوجد خيار في ذلك ، ظالم أن الشعب البريطاني هو المستول بقد أن قبل المستولية النامة عن مستقبلنا .

واذًا كان ذلك مقبولا . . فيجب حينئذ أن نسأل انفسل عن الاسس التي يستند اليها نظامنا البرلماني . يخيل الى آنه في مستوى

التقدم الحالى لكينيا فان نظام الانتخاب العام سيكون خطرا ، لانه سيكون نظاما عنصريا خالصا ، كما أن الغالبية العظمى من الناخبين ستكون أميية غير متعلمة ، لذلك يجب أن نبدأ بتحديد الانتخاب ، بأن يكون مشروطا بشروط خاصة بالثقافة والملكية كما كان الحال في معظم البلاد الغربية حين بدأ فيها النظام البرلماني ، وحقيقة الموقف هو أن نؤكد سيادة الحرية الفردية واسلوب الحياة الديمقراطي ، وأن نفرض النظام على أنفسنا وعلى الآخرين ، والا فسوف نفشل في عملنا ،

ونحن لا نؤمن باضطهاد الافريقيين . . وفي الحقيقة نحن نقبل \_ في ظل اللوولة التي تحكم نفسها بنفسها في نطاق الكومنولث ، والتي نريا انشساءها \_ نقبل أن تكون أغلبية المواطنين المثقفين القادرين من الافريقيين . . وأنا أؤكد ذلك ، لأنه مهما كان حق الانتخاب مقيدا ، فأنه سيسمح بزيادة تقدم الشعب الافريقي ونضوجه ، وكل محاولة لزيادة الشروط الانتخابية ، والتي قد تؤدى الى جعل الافريقيين اقلية ، محكوم عليها بالفشسط وكل ما يجب علينا عمله ، هسر أن توجد الشروط التي تتيح للمتعلمين والناضحين من العسرب والهسنود والأوروبيين ، أن يساعدوا على الزيادة المستمرة في عدد الافريقيين والأستركين في النظام الانتخابي بحيث يمكن أيجاد نظام ثابت للانتخابات المستمرة بي يتسم يالعنصرية .

وعلى هذا الاساس يمكن تنفيذ السياسة التي ترسمها بريطانيا لنا ، وفي الحقيقة أن القضية في وطننا ليستست ما أذا كنا سننال الديمقراطية ، ولكن القضية هي ما أذا كانت بريطانيا سوف تشرف على الانتقال المنظم الى مرحلة الحكم الذاتي ، الذي يجب أن يشترك فيه كل نشسعب كينيا بروح وطنية وليس بروح عنصرية ، أما أذا كنا سنسرع ، عبر فترة انتقال تتسم بالفوضي ، وتبقى السلطة خلالها في أيد غير متعلمة ، أو ربما في أيدي أغلبية مستسلمة قد تخلت عن حريتها الشخصية .

ويجب أن نشرع فورا في مهمة انشساء دولة في كينيا ، ويجب ان نقبل الحقيقة الواقعة وهي ان الفالبية العظمى من الواطنين سيكونون افريقيين ، ، وكل ما نرغب فيه هو أن نراهم قادرين ومتعلمين ولا تملاهم المرارة ، ومن المهم ألا يتفرق الأوربيون والافريقيون في كينيا ، والا ينقسموا الى معسكرات عنصرية ، ، فكسل من الاثنين ضرورى للآخر ، ومن الحكمة أن نرى ، ونحن نبنى وطننا ، أن تقدم الافريقيين ونهضتهم لا تعوقه أو تؤخره أية دوافع خفية أو بعيدة ،

وفى الحقيقة نحن فى حاجة لان نرى هذا التقدم يسير بأسرع ما يمكن . . وخلال هذه العملية يجب ان ننظر فى كل نواحى الحياة بفرض ابعاد مصادر التوتر بيننا حتى يمكن أن يتم التحول من مرحلة الولاء العنصرى الى مرحلة الولاء الوطنى بيسر وسهولة قدر الامكان ، واذا كنا نريد أن نبقى حقا فى رابطة دائمة ، فان كل مظاهر التوتر وكل عمل يتسم بالفياء يؤكد الخلافات بيننا هو عمل يهدد الوفاء لمثلنا العليا بالخطر .

وهذا هو واحد من الاسباب التي طالبنا من أجلها بفك نظام الاراضى المحجوزة في كينيا تدريجيا . ذلك أنه من المهم أن تتاح للافريقيين والآسيويين فرصة المشاركة بمهارتهم ونشاطهم في مزارع تنشأ لهم بمناطق الاوربيين ، وأكثر من ذلك أهمية أن يسمم الافريقيون المقيمون بمناطق قليلة السكان لاخوانهم الافريقيين المنتمين الى قبائل أخرى بالإقامة في مناطقهم ، واستغلال المناطق الخالية حولهم ، بالرغم من الخلاف القبلى المستحكم حول الارض. ومن المهم كذلك بالنسبة لاقتصادنا أن يقبل الافريقيون بمناطقهم المهارة الفربية ورأس المال الفربي ليساهم معهم في مشروعات مشتركة تهدف الى اقامةمزارع للمحصولات النقدية كالشباى مثلا . . وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نقلل من القلق العنصري والخوف ، وتطور وطننا ، وأكثر من ذلك نوفر الفذاء لعدد من السكان ارتفع من مليونين وثلاثة أرباع مليون نسمة الى ستة ملايين ، في مدة أربعين سنة فقط . وأربعين في المائة من دخلنا القومي كله يأتي من الزراعة وثلاثة أرباع هذه النسبة تأتي بها المزارع الاوربية ، وبالرغم من الاحقاد العنصرية التي يسببها هذا التقدم ، فإن علينا أن نحميه ، ونشجعه ، وفي الوقت نفسه نستفل الامكانيات الهائلة بالمناطق الافريقية ، حتى يمكن زيادة الثروةوالفرصة للجميع . وسياسة التقسيم والتوطين في مساحات صغيرة بالنسبة للافريقيين سوف يؤدى الى تدمير الاقتصاد الذي يحرك وطننا .. وفي الحقيقة لقد استطعنا في الخمس سنوات الماضية فقط أن نحدث ثورة في زراعة المناطق الافريقية بجعل قطع الاراضي متجاورة ، ووصلها في مساحات كبيرة ، بدلا من نظام التجزئة القديم .

ان جهودا كبيرة ستبذل لحمل بريطانيا على التخلى عن مسئولياتها قبل الوقت المناسب ، وبعض هذه الجهود ستبذلها الشيوعية التى تستغل مشاعر الوطنية لدى الزعماء الافريقيين ، وبعضها الآخسر سيبذله بعض الزعماء الذين تحركهم اطماعهم واحقادهم الشخصية ، وسيستعمل الجميع مفتاح الوطنية لفتح باب السلطة قبل أن نكون قد بنينا اقتصلانا المحلى الذى سلمينا اقتصلان وليس من السهل بالنسبة لبلد مثل بريطانيا عريقة في تقاليد النظام البرلماني ، القائم على رغبة الشعب أن تعارض هذه الضغوط .

واحب أن أشير هذا الى واحد من العوامل التى سوف تساعدنا على ايجاد حل لمسكلاتنا . . فبعض الناس يكتبون عن الوطنية كما لو كانت عنصرية خالصة . . والحق أنه يوجد بها عامل عنصرى واضح . . ولكن كثيرا من الوطنية ينبع من أسباب اقتصادية . . فالوطنى يرغب في رفع المستوى الاقتصادى لقومه ، وفي تقريب فروق الثروة بينهم وبين الاجناس المهاجرة بأسرع ما يمكن . . انه يريد أن يقتطعمن الثروات التى يراها حوله وألتى حرمها مواطنوه لنقص كفايتهم وتدريبهم . ومن هنا كان هذا التأييد الذي يتمتع به الزعماء الاقريقيون المتطرفون في نيروبي ، والدي يفوق ما يتمتعون به من الارياف . . ولانه في المدن للمناه واطنعة الثرياف . . ومثل هذه الفروق يمكن ازالتها بأن جلية أكثر منها في الارياف . . ومثل هذه الفروق يمكن ازالتها بأن

تعمل كينيا على اجتذاب رءوس أموال جديدة لتنشيط الاقتصاد . وتوجيهات الزعماء الوطنيين في هدا السبيل يمكن أن تؤدى الى أنهاء هذه المسكلات الاساسية .

واحب ان اذكر الاعمال الهامة العاجلة التي يجب اتخاذها لرفع مستوى البلاد الاقتصادى . . وهي أولا : توسع كبير في التعليم الثانوى والفنى الذى لا يمكن بدونه زيادة كفاية المواطنسين ومقدرتهم . . وثانيا : امداد الزارعين بالقروض والنصائح الفنية والتوجيهات ، وتجميع ذراعاتهم الصغيرة في مزارع كبيرة واسعة . . وأخيرا : رسم برنامج انشائي للمساكن مثل هذا الذي قام بوضسعه زميلي مستر امالمها وزير الاسكان .

ومثل هذا البرنامج الذى رسمته كفيل بانتزاع المرارةالتى يحس بها المواطنون فى ظل العنصرية المنطرفة البغيضة .. كما أنه سيترتب عليه ايجاد مجموعة من المواطنين الاكفاء من مختلف الاجناس آمنين من الناحية الاقتصادية ، ومتعلمين تعليما طيبا ، فيمكن أن يعتمد عليهم فى تشكيل حكومة وطنية تحكم نفسها بنفسها وكما هو الحال فى معظم البلاد ، فأن المعتدلين فى آرائهم هم الذين تكون لهم السيادة فى كل الجماعات المعنصرية ، ويجب علينا أن نجمعهم ، بتخفيف حدة التوتر بيننا ، ونتيع مزيدا من الفرص فى الحقل الوطنى للجميع ، وما يجب علينا أن نفعله هو أن نختلس المعتدل من تحت أنف المتطرف باتباع علينا أن نفعله هو أن نختلس المعتدل من تحت أنف المتطرف باتباع سياسة طيبة واعتناق مبادىء خلاقة بناءة ،

## اتحياد وسطدا فريقسية

ظهر هذا الاتحاد الى الوجود فى اول أغسطس سنة ١٩٥٣ .. وقد وهو يضم روديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية ونياسالاند .. وقد قام هذا الاتحاد نتيجة للسياسات الاستعمارية والتنظيمات التى لم يكن للافريقيين أى رأى فيها .. ومنذ ذلك الوقت بدأت معارضة عنيسة متزايدة من جانب الافريقيين ضد الاتحاد .. فالزعماء الافريقيون فى روديسيا الشمالية ونياسالاند يخشون أن تمتد القوانين والحواجز العنصرية السائدة فى روديسيا الجنوبية الى باقى انحاء الاتحاد .. والوطنيون الافريقيون فى روديسيا الجنوبية يشجعون بلا شكمحاولات والعنيقها فى بلادهم .. اما مؤيدو بقاء الاتحاد فيدافعون عنه بأنه حل فرضته اقتصاديات الاتحاد ٤ وأن الافريقى ـ على خلاف ما يبدو ـ ستفيد من الاتحاد اكثر من أى حل آخر .

ان مشكلات الروديسيتين ونياسالاند لم تكن في الحسبان ، حتى من جانب سيسل جون رودس ، الذي كانت مطامحه هي المسئولة عب الدخال هذه المنطقة في نطاق الامبراطورية البريطانية ، وروديسيا الجنوبية ، وهي أكثر الاقاليم الثلاثة أوربية ، ويقيم بها أكبر عدد من الستوطنين الاوربيين « حوالي ، ، ٢ ألف » فتعتبر القلب النابض للاتحاد من الناحية السياسية ، ولكن روديسيا الشمالية هي العمود الفقرى له من الناحية الاقتصادية وتبدو نياسالاند واقفة على أطراف الاتحاد من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، فلا يزيد عددالمتوطنين الاتحاد من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، فلا يزيد عددالمتوطنين طفيفة حتى وقت قريب ، . ولكن امدادها للروديسيتين بالايدي طفيفة حتى وقت قريب ، . ولكن امدادها للروديسيتين بالايدي الاتحاد الاولى الآن هي المحافظة على كيان الاتحاد وضمان استمرار السيطرة الاوربية على الحياة السياسية والاقتصادية ، أما بالنسبة السياسة اللايين والنصف من الافريقيين في الاتحاد ، فان همهم الاول لسبعة الملايين والنصف من الافريقيين في الاتحاد ، فان همهم الاول

والمقالات التالية تتحدث عن هذا الاحتكاك والتصادم العنصرى، فمستر جوشو انكومو الزعيم المنفى للمؤتمر المسوطنى الافريقي في روديسيا الجنوبية الذي يعتبر أهم المنظمات السياسية الافريقية بالاتحاد ، يعرض لنا موقف الاغلبية الافريقية ، ومستر جارفيلد تود ، من رجال الارساليات السابقين ورئيس الوزراء السابق في روديسيا الجنوبية وأحد مؤسسي وزعماء حزب افريقية الوسسطى ويعمو الى التعاون بين مختلف الاجناس ، واخيرا يدافع عن مطالبة نياسالاند بالانفصال من الاتحاد مسترم ، و ، كانياما كيوم عفسو المجلس التشريعي بنياسالاند وواحسد من الزعماء المنفيين للمؤتمر الوطنى الافريقي بنياسالاند .

# رودبسيا الجنوبية بلاالنفرقة لعنصرية

### بقلم جوشوانكوهو

انه من الغريب حقا أن يتحدث الانسان عن « التفرقة العنصرية » في سنة ١٩٦٠ لقد كان الظن أن تغير جنوب افريقية من سياستها بعد هذه السنوات الطويلة من مهاجمة العالم لها ، لاتباعها سياسة التفرقة العنصرية ، ولكن بدلا من ذلك ، استكملت برنامج التفرقةالعنصرية فوافق برلمانها على قانون الحكم الذاتي للبانتو ، وطرد منه النواب البيض الذين كانوا يمثلون الافريقيين في مجلس الاتحاد « النواب » ومجلس الاتحاد « النواب » ومجلس الشيوخ .

ولا بد أن جنوب افريقية تتمعر بالارتياح حين تجد أنها ليست الوحيدة التي تؤمن بالتفرقة العنصرية . . فروديسيا الجنوبية التي ظلت منذ وقت طويل تقلد تشريعات التفرقة المطبقة في جنوب أفريقية كلمة كلمة حتى سنة ١٩٤٨ ، قد تعلمت من جنوب أفريقية كيف تطبق التفرقة ، على حين تتظاهر باتباع سيادمة مشاركة بين العناصر المقيمة بها .. فمثلا في روديسيا الجنوبية فقط ، قامت الحسكومة بفصــل مدينة « هايفيـــلد » الافريقية ، عن مدينة « ووترفول » الاوروبية ، باقامة حزام من الاشجار ، وجعل منطقة حسرام بينها عرضها ٥٠٠ ياردة وقبل أن يوافق برلمان اتحاد جنوب افريقية على قانون مناطق الجماعات اللى يفصل بين مناطق الاقامة والعمل تبعا للجنس بوقت طويل ، وافق برلمان روديسيا الجسنوبية على قانون بتحديد الاراضى . لذلك يبدو من الظلم أن يجتذب جنوب أفريقيا اهتمام العالم كله ، على حين تسير حكومة جنوب روديسيا حرة مطلقة السراح تحت ستار المساركة ، ولاشك انه مما يضايق الدكتور هندریك فیر فورد رئیس وزراء اتحاد جنهوب افریقیا ، آن یسمع العالم وهو يثنى على سير ادجار هوايت هيد رئيس وزراء روديسيا الجنوبية ، لانه يسمح للافريقيين بالاشتراك في مراهنات سلساق الخيل ، ولانه يعطى تصاريح لاعضاء البرلمان الافريقيسين لشراء الخمور ، أو للحصول على درجات جامعية .، وذلك لان الدكتور فيرفورد يعلم أنه في جنوب افريقية لا توجد تفــرقة عنصرية في المراهنات، ٤ وأن تصاريح شراء الخمور الاوربية تعطى لكثير من الافريقيين .

والحق انه من الفريب ادانة جنوب افريقية للاشياء التي تجرى ايضا في روديسيا الجنوبية ، دون ان تدان هذه . . والوطنسيون في

جنوب أقريقية قد بتساءلون عن السبب الذي من أجله كان المؤتمر الوطنى الافريقي ، وهو الحزب الذي يضم الافريقيين باتحاد جنوب أفريقية ، محرما في روديسيا الجنوبية ، على حين كان حرا ومباحا في جنوب أفريقية ذاتها «قبل الغائه عقب حوادث شار بيفل » . وهم يعلمون أنه لم تكن للمؤتمر الوطنى فروع في روديسيا الجنوبية ، كما أنه لم يحاول التأثير على المؤتمر الوطنى الافريقي بروديسيا الجنوبية . وقد يريد الوطنيون في جنوب أفريقية معرفة ما أذا كان يسمح في روديسيا الجنوبية ، أو حتى في أتحاد أفريقية الوسطى كله ما الذي تعتبر روديسيا الجنوبية أهم أجزائه ما باصدار صمحف أفريقية تتمتع بشيء من الحرية ، مثل «جنوب أفريقية » و « العصر الجديد » و « للطبلة » وهمزة الوصل التي تنشر نقدا خفيفا لحكومة اتحماد وهم يريدون أيضا معرفة ما أذا كانت الصحف في اتحاد وسط أفريقية تستطيع مد كما هو الحال عندهم مدان تنقد الحكومة وتنشر مساوئها تستطيع مد كما هو الحال عندهم مدان تنقد الحكومة وتنشر مساوئها دون أن تتعرض للايقاف .

وفى روديسيا الجنوبية يوجد مليونا ونصف مليون افربقى وربع مليون اوربي ، والسلطة تتركز فى ايدى الاقلية ، . كما انهم قداستولوا على معظم الاراضى ، ، وقانون تحديد الاراضى يقسم روديسيا الجنوبية الى مناطق أوربية واخرى افريقية ، ، وقد خصص حوالى تسسعة وثلاثين مليون فدان للملسيونين ونصف مليون افريقى ، على حين خصص لربع المليون الاوربى ، ثمانية واربقون مليون فدان ، وهكذا فان أكثر من ١٥٪ من مساحة الارض ، مخصصة للاوربيين الذين لم تتجاوز نسبتهم ،١٪ من عدد السكان على حين خصص ١٤٪ من المساحة لباقى السكان وهم الافريقيون .

والمناطق الاوربية تضم تقريبا كل الاراضى الخصبة بالبلاد .. على حين نجد أن التربة في مناطق الافريقيين أقل خصوبة أو صعبة الرى والصرف . . وأكثر من ذلك فأن مزارع الاوربيين وأقعة بجانب الطرق الرئيسية والسكك الحديدية وبالقرب من الاسواق ، على حين تبعد مناطق الافريقيين عن ذلك كله ، والنقل الى الاسواق صعب وكثير التكاليف .

وكل المدن الكبيرة والصغيرة ، والمراكز المزدحمة توجد في المناطق الاوربية ولا يمكن لاى أفريقى أن يمتلك أرضا في المنطقة الاوربية ، كما لا يمكنه أن يشغل وظيفة أو يعمل بحرفة في المدينة ، ورجال الاعمال الافريقيون يمكنهم أن يعملوا في الاحياء الافريقية المخصصة فقط للوطنيين بالمناطق الاوربية ، ولان واحدا فقط من الافريقيين قد أصبح محاميا في سالسبورى ، ولانه من المعتاد أن تكون غرف أعضاء الهبئة القضائية في مبنى واحد ، فقد عدل قانون تحسديد الاراضى ليمكن السماح لهذا الافريقي أن يفتتح مكتبه بجانب زمسلائه . كما عدل القانون أيضا ليمكن السماح للطلبة الافريقيين بالكلية الجامعية لم وديسيا والخدم الافريقيون لا يقطنون غير جراجات حقيرة البناء ، تقع خلف والخدم الافريقيون لا يقطنون غير جراجات حقيرة البناء ، تقع خلف

منازل سادتهم . . . وغير مسموح لهم بالاقامة مع زوجاتهم وأولادهم . والافريقيون الآخرون الذين يعملون بالمدن يسكنون في معازل افريقية ، تقع على بعد سبعة أو عشرة أميال من وسط كل مدينة .

وبسبب قانون تحديد الاراضي الذي يعتبر هو « ماجنا كارتا » الاوربيين في رودسيا الجنوبية ، او العهد المقدس لهم ، لم يستطع مستر جاسير سدافانهو ، عضو الحزب الاتحادي الذي يراسه سيردوي ويلنسكي رئيسس الوزراء ، لم يستطع ب وهو المعين سكرتيرا برلمانيا لوزارة الشئون المحلية ليشر ف على شئون العناصر بها ب أن يقيم في ضاحية البيض ، حيث ، حجزت منازل الوزراء . وكل زملائه من البيض يعيشون معا في هذه الضاحية . ولكن نظرا لانه رأى المستر سافانهو به « افريقي » ، فأن عليه أن يعيش في المنطقة المخصصة للافريقيين ، وبالرغم من ذلك ، فأن سافانهو ليس محبوبا من قومه ، مثله في ذلك مثل الاعضاء الافريقيين بالبرلمان الاتحادي الذين قومه ، مثله في ذلك مثل الافريقيين بالبرلمان الاتحادي الذين وتعاسنة ، لانهم يؤمنون أنه يخون قضيتهم ، وإذا كان سافانهو سوهو الواجهة التي تعرض عليها سياسة المشاركة . قد أصبح ضحية وهو الواجهة التي تعرض عليها سياسة المشاركة . قد أصبح ضحية المنصرية ، فكيف يستطيع الافريقيون العاديون ذوو المكانة المنحطة أن يثقوا في « المشاركة » ؟

ولقد قامت حكومة روديسيا الجنوبية في ٢٦ من فبرابر سنة ١٩٥٩ بالغاء حزب المؤتمر أأوطني الافريقي لروديسيا الجنوبية ، لانه طالب بالغاء قانون تحديد الاراضي ، لكي تفتح جميع الاراضي لكلالناس دون أعتباد للون ٠٠ وقد قبضت الحكومة على حوالي ٥٠٠ من زعماء المؤتمر ٠٠ وما زال بعضهم محبوسين حبسا مطلقا ، والبعض الآخر أرسل الى منـــاطق منعزلة ومهجــورة وموبوءة بذباب التسي تسي حيث يتعرضون هناك الاصابة بمرض النوم . وكل ما يريده المليونان والنصف من الأفريقيين اللين يمثلهم المؤتمر الوطني الافريقي ، هو الاحتفاظ بالاراضى لاستعمال كل الاجناس الذين لا يستطيعون شراءها ، اننا مدفوعون بهذه المساعر النبيلة ، وبالحقيقة التي دفعت سير رونالد برین رئیس مجلس ادارة شرکة رودیسیا سیلکش ـ وهی واحدة من أكبر شركات الاتحاد ــ الى أن يقول في تقريره السنوى ١٩٥٩ ، « أن بعض القوانين ـ مثل قانون تحديد الاراضي ـ تحتاج الى ايقاف العمل بها فورا ، ولقد ترتب على مطالبة الوتمر الافريقي بهذا ، حل الأرتمر ٤ أما السسمير رونالد فقد أخبر في عبسمارات غامضة أن يد الشركات الكبرى الشريرة يجب أن تبتعد عن سياسة الاتحاد » . ولابعاد أيدى الشركات الكبرى واخماد صوت الاغلبية الحقيقية «عن طريق الالغاء " ، قامت الحكومة بحصر كل شئون البلاد في ايديها .. ولكن الشبعب اللي ترتبط حياته ومستقبله بالبلد الذي يعيش فيه ، هو الذي يريد أن يرى المدالة مطبقة بالغساء قانون تحسديد الاراضي .

ان حكومة روديسيا الجنوبية تكره حزب الوتمر الافريق الوطنى وتخشاه كالانه المنظمة الوحيدة التي تعرف معرفة دقيقة قانونا آخر،

ناتجا عن قانون تحديد الاراضي هو قانون ادارة أراضي الوطنيين . . وهذا القانون الذي صدر سنة ١٩٥١ ، تشريع مجرم شرير . . وبرغم ذلك ، فقد أعلنت الحكومة فخرها به ، واصدرت عنه الكتيبات والتقارير الصحفية ، والافلام التي أنتجتها وحدة السينما للاتحاد ، وقد استخدمت هذه الكتيبات والتقارير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لجمع الاموال لتنفيذه . . وبرغم ذلك فان تنفيذ هذا القانون سوف يستخدم لتجريد الافريقيين من الزراعة المنتجة والحياة المستقرة

والارض الافريقية موضوعة حسب انتقاليد القبلية تحت وصاية القبيلة التى يمثلها الزعيم ، والذى لا يملكها ملكية شخصية ، وكل شخص له الحق فى زراعتها ، وهو فى حكم مالكها ما دام يحرثها ويزرعها . . وله الحق أيضا فى أن يستبدل بقطعته قطعة أخرى أكثر خصوبة ، ولكنه لا يستطيع شراء الارض كما هو الحال فى النظام الراسمالى الغربى .

وتهدف الحكومة من قانون ادارة اراضي الوطنيين ، الى تغيير النظام الافريقي بنظام آخر يختلف عنه ، وعن النظام الفريي كلاك . اذ انه يقترب كثيرا من النظم الشيوعية في الملكية ، وفي التسونيع المتساوي للثروة ، . فالحكومة التي تحدد عدد الفدادين التي يستطيع المواطنون حيازتها في منطقة معينة ، وعدد رءوس الماشية التي يمكنهم تربيتها . وبذلك ابعد القانون ملكية الارض من ايدي القبيلة ، كما جرد الزعماء من سلطتهم ، والمحظلون الآن الذين يحوزون قطعا خاصة من الاراضي ان يحوزوها الابناء على تراخيص من الحكومة تعطى خاصة من التراخيص ، هي التي تملك الارض .

والقانون يحدد عدد الفدادين التي يستطيع الفرد حيازتها . . وهذا العدد يتراوح بين ستة فدادين وثمانية فدآدين ٠٠ وعلى الرغم من فقر التربة وضعف مقدرتها الانتاجية في المناطق الرملية الجرانيتية المخصصة للافريقيين ، فانهم ملزمون بمقتضى القانون أن يقوموا بزراعتها زراعة كثيفة ، كتلك المستخدمة في أوربا ، حيث التربة غنية ، وحيث الفلاحون مدربون ومثقفون . . وبذلك أيضا أجبروا على ترك نظام الزراعة الواسعة ، الذي أثبتت التجربة أنه أكثر النظم ملاءمة في هذه المناطق ذات الخصب المحدود ، وقد استصدرت الحكومة هذا القانون لان الافريقيين وجدوا أنه من الصعب عليهم زراعة مساحة قدرها ٣٩ مليون فدان ذات تربة رديئة . . وقد اعترف هوايت هيد في البرلمان ، أن ٣٠٧ ألف عائلة افريقية فقط ، سوف تمنح حق الزراعة طبقا لهذا القانون . وبذلك يصبح عدد المحرومين من الافريقيين مليونا ونصف المليون على أقل تقدير وتأمل الحكومة أن يعمل هؤلاء المحرومون في المزارع والمصانع الاوربية ، ومن المعروف أنه بعد تطبيق القانون ، فأن اكثر من ٥٠٠ ألف من الافريقيين الذكور سوف يطوفون البلاد بحثا عن عمل ٠٠ وليست هناك صناعات تكفى لاستيعاب مثل هذا العدد .

هل هناك عجز في ارض روديسيا الجنوبية ؟ في سنة ١٩٥٧

كتب مستر نايزمان في أحد التقارير يقول ، انه من بين ثلاثين مليونا ونصف مليون فدان يحوزها الاوروبيون ، لا تزرع غير مليون ومالة الف فدان . . فالمشكلة عند البيض هي ايجاد مستوطنين لتعمير الاراضى . وفي السسادس من ديسمبر سنة ١٩٥٨ كتب مستر نيلاند رئيس مجلس ادارة شركة الاسمنت بلندن ، في جريدة روديسيا هرالد يقول 6 « أن روديسيا اليوم تحتاج الى مزيد من السكان آكثر من اي شيء آخر ٠٠ » وأذا لم تول البلاد مشكلة السكان عناية كافية ، فلن تحصد ثمار المشروعات التي أقامتها وبدلك فانه يوجد فائض كير من الارض في روديسيا الجنوبية بالنسبة للمستوطنين البيض فقط . . أما بالنسبة لاصحاب البلاد الاصليين ، لمالك الارض الحقيقيين ، للأفريقيين ، فلا يوجد هذا الفائض . واليكم ما تضمنه كتيب نشرته الحكومة تحت عنوان « ماذا يعنى قانون ادارة أراض للمزارع الافريقي ولروديسيا الجنوبية ؟ ٧٠٠ قال الكتيب « منه ١٩٢٦ حتى الآن 4 كان تاريخ الزراعة الوطنية في روديسيا الجنوبية عبارة عن معركة دائمة بين الزيادة المستمرة في عدد السكان المقيمين على موارد محدودة من الأرض ، وبين الجهــود التي تبذلهـا ادارة شئون الوطنيين لتدعيم تلك الوسائل التي سوف تقضي على تآكل التربة ، وتناقص الجهود الانسانية ، وهما الامران اللذان كانا يلازمان دائما النظام القديم في ظل الظروف الجديدة » . وفي ظل القانون الجديد ، تعطى للمزارع الأفريقي مساحة تتراوح بين ستة وثمانية فدادين ، على حين متوسط نصيب المزارع الاوربي تبلغ ٧٥٠ فدانا من مجموع المساحة المخصصة للبيض ، وتتراوح مساحة المزارع الأوربية الآن ما بين ثلاثة واربعة آلاف فدان لكل مزرعة .

ونتيجة لهذا الظلم الذي يحس به كل افريقي ، فقد انتشر شعور بالسخط وعدم الرضاء بين الافريقيين من أهل الريف .. وقد هرع هؤلاء الريفيون ( الذين يعتبرهم المديرون الاستعماريون محافظين ) الى المؤتمر الوطنى الافريقي لروديسيا الجنوبية ، راجين منه تصحيح الاوضاع باخطار الحكومة بالحقيقة .. ولكن جهودنا الاولية قد فشلت فقد استندنا الى قانون الارض ، وقد أعلنت المحكمة العليا لروديسيا الجنوبية ، أن التراخيص المعطاه طبقا لقانون ادارة أراضى الوطنيين ملفاه ، وغير صحيحة قانونا ، ولا يمكن أن تترتب عليها أية آثار قانونية . وقد كلف هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا ، حزب المؤتمر الافريقي الوطني كثيرا ، فقبض على أكثر من مائة من أعضائه المؤتمر الافريقي الوطني كثيرا ، فقبض على أكثر من مائة من أعضائه مؤمنا بأن الشعب على حق ، وبأن القانون المذكور ظالم ، وبان الحكومة مؤمنا بأن الشعب على حق ، وبأن القانون المذكور ظالم ، وبان الحكومة الرئيسية الى كونه منبثقا من قانون تحديد الاراضي .

وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارىء في السادس من فبرابر سنة ١٩٥٩ ، بعد أن وجدت الحكومة أن قانون ادارة أراضى الوطنيين لايمكن تنفيذه أزاء التفاف الافريقيين حول حزب المؤتمسر الوطني ، وازاء

الجهود التى يبذلها هذا الحزب لمقاومة تنفيذ القانون كما قامت الحكومة بالفاء الحزب المذكور ، وقبضت على زعمائه وحبستهم حبسا مطلقا .

وبرغم ذلك ، فان حزب الوتمر لم يقم بأية اضطرابات أو اضرابات أو أي مظهر من مظاهر العصيان المدنى .. وقد اتهمتنا الحكومة بأننا نريد الدخول في كل مرافق الحياة : في اتحادات العمال ، وفي مجالس المعازل ، وفي المجلس الاستشارى للافريقيين .. الخ .. وكان عضوية الحزب الفيدرالي المتحد ، ( الذي يراسه ويلنسكي ) تمنع الأوربي من عضوية اتحادات العمال ومجلس المدينة .

والتغزقة العنصرية هي الحاكم المسيطر في رودسيا الجنوبية والمنتظر مثلا الى الموقف الفريب في القوانين الصناعية التي توصف بانها غير عنصرية ، فطبقا لقانون المصالحات الصناعية الصادر سسنة ١٩٦٥ ، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من يناير سنة ١٩٦٠ ، يعسنكن تكوين اتحادات عمالية تضم مختلف الاجناس على قدم المساواة ولكن زعامة الاتحادات في يد العمال الاوربيين ، وأصوات المندوبين الاوربيين في المؤتمر تساوى ثلاثة أضعاف أصوات المندوبين الافريقيين ، الذين يمثلون أغلبية أعضاء الاتحادات ه. وذلك لانهم يخشون أن تصبح الاتحادات الافريقية اسلحة سياسية ماضية ، أذا تولى الافريقيون زعامتها ، وأذا تركت خالصة لهم ، وقبل الموافقة على هذا القانون لم تكن الحكومة تعترف باتحادات العمل الافريقية ، كما كانت أضرابات العمال الافريقية ، كما كانت أضرابات العمال الافريقية ، كما كانت أضرابات العمال الافريقية خالصة .

ولارغام الافريقيين على قبول مركزهم المهين في ظل الاجراءات الجديدة فقد رأت الحكومة أن تقبض على زعماء العمال الافريقيين وزعماء حزب المؤتمر الوطنى حتى يمكن ارغام صغار الزعماء الافريقيين على الموافقة على قانون المصالحات الصناعية الذي كان يعارضه زعماؤهم ، اننا نتساءل ، كيف يمكن للافريقي أن يقبل أجرا شهريا قدره ، ١٨٠٨ شلنا ، على حين يبلغ أجر زميله الاوربي العضو في الاتحاد نفسه ، والذي يعمل في المهنة نفسها ، ، ر ، ١٨ شلنا في الشهر ؟ هل العنصرية المتعددة هي المخدر الذي يفقده الاحساس بالعدالة والمساواة ؟ وهل يمكن لهذه العنصرية المتعددة أن تعوضنا عن كل المساوىء التي يدخر بها مجتمعنا ؟ وحتى الكلمة السحرية . . كلمة الساركة » ، هل يمكن لها أن تشغى كل أمراض مجتمعنا وتداوى التغرقة العنصرية الشريرة ؟

ان رجال الاعمال الافريقيين ينوءون بما تفرضه عليهم لوائح وقوانين التفرقة العنصرية ، كما يتضح من المقتطفات التالية المستخرجة من القوانين الداخلية لبلدية سالسبورى .

« لا يسمح لاى شخص ببيع أى محصول فى احدى المناطق المخصصة لاقامة الاهالى ، الا اذا كان قد حصل على تصريخ ، ويمنح هذا التصريح طبقا لرغبة المشرف العام ، ، ولا يسرى التصريح الا فى يوم صدوره فقط ، »

« ولا يسمح لأى شخص بممارسة أية تجارة أو عمل أو وظيفة أو بيع أو انتاج أية بضائع في أحدى المناطق المخصصة لاقامة الأهالي، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير ، »

« يجب على كل صاحب عمل أن يدير بنفسه تجارته أو عمسله أو وظيفته ، وأن يشرف على أعمال مساعديه أن وجدوا ، وذلك مالم يرخص المشرف العام لصاحب العمل بالغياب ، على ألا تزيد مدة غيابه عن ٦٠ يوما ، وخلال هذه المدة يدير العمل مكانه شخص آخر ، بناء على تصريح كتابى من المدير ، »

لا لا يسمح لاى صاحب عمل أو شريك أن تكون له مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة في أى عمل يدار في منطقة مخصصة للاهالي ٤ الا أذا حصل على ترخيص بذلك من المجلس » .

« يجب على أى شخص يقدم مالا لاخر ليمكنه من البدء أو الاستمرار في أى مهنة أو عمل أو وظيفة ، أن يخطر المجلس بذلك مقدما . . كما يجب أن يفعل ذلك أيضا كل شخص ليست له أسللا أية مهنة ، ثم تصبح له بعد ذلك أية مصلحة في أى مشروع يدار في أية منطقة تجارية . »

« للمجلس الحق في الغاء حق أي صاحب عمل في الاستمرار في عمله بأية منطقة تجارية باحدى المناطق المخصصة للاهالي »

( المشرف العام هو رجل أبيض مستول عن مدينة افريقيسة بالريف ، والمدير هو رئيس قسم الادارة الافريقية باحسدى المدن والمجلس هو مجلس بلدى المدينة التي قد لا يقيم بها افريقي ، ) هذه هي اللوائح والقوانين المعوقة التي يعمل في ظلها الافريقيون في مدن روديسيا المجنوبية ، وهي لا تسرى على رجلل الاعمال الاوربيين .

وقد كتب الكثيرون عن تراخيص المرور بجنوب افريقية عولكنهم لم يعرفوا الكثير بعد عن نظام التراخيص الآثم في روديسيا الجنوبية فكل الذكور البالفين ـ وهؤلاء يشملون كل الصبية الذين بلغوا السادسة عشرة من عمرهم ـ يجب أن يحملوا في كل مكان وثيقة سمى « شهادة التسميل » واذا حدث أن كان الشخص من بين القلة المحظوظة التي تحمل تذكرة تحقيق الشخصية ، والتي تغنى عن حمل العديد من التصاريح ، فيجب أن يحمل هذه التذكرة في كل وقت . واذا لم يبرز الشَخص « شهادة التسجيل » أو تذكرة تحقيق الشخصية حين يطلبها منه رجال البوليس ، فأنه يتعسرض لعقوبة الحبس أو الفرامة وفي كل مدينة يجب على الافريقي أن يحمل ترخيصا بالبحث عن عمل اذا لم يكن يعمل أما اذا كان يعمل ، فيجب أن يحمل معه دائما عقد العمل ، وتصريح المرور بالمدينة ، وأذا كان من سكان احدى المدن الافريقية ، فيجب أن يحمل معه شهادة اقامة تمنحه حق الاقامة في منزل معين ، أو غرفة معينة ، أو جسزء من غرفة معينة . ولا يمكن أن يوجد في أية منطقة أوربية بعسد الساعة التاسعة مساء ، الا اذا كان يحمل تصريحا ليليا خاصا ، لان ذنك يعرضه للقبض عليه . . والتصريح الليلي يمكن الحصول عليه من الاوربي الذي يعمل عنده .

والاوربى الذى يريد زيارة منطقة افريقية لابد له من الحصول على تصريح بدخولها ، والافريقيون القيمون بمناطق افريقية مختلفة يمكنهم تبادل الزيارة فيما بين السادسة صباحا والسادسة مساء فقط ، وطبقا للوائح الداخلية لبلدية سالسبورى يجب على الرؤساء الافريقيين أن يحصلوا أيضا على التراخيص اللازمة لدخول المناطق الافريقية ، الا أذا كانوا مرتدين ملابسهم الرسمية ،

وفي كل عام يرسل آلاف من الافريقيين الى السجون ، بتهمة خرق لوائح أو قوانين مرور . وفي كل عيد من أعياد رأس السنة يطوق البوليس الاحياء الافريقية ويفتش عن العاطلين لاعتقالهم وارسالهم ليقضوا عيد رأس السنة ضيوفا على صاحبة الجلالة . وتصاريح المرور هي مصدر زراية دائمة لكل الافريقيين . . لانها تقيد حريتهم في التحرك والانتقال ، وحريتهم في الاجتماع ، وحريتهم في البحث عن العمل حيثما يشاءون . . وهذه التصاريح هي الوسيلة التي تفرض بها الحكومة قوانين تعسفية أخرى ، كما تفرض بها سياستها في التفرقة العنصرية .

واقد أصبح من الضعوبة المتزايدة بالنسبة لأى افريقى أن يوجه النقد الى حكومة روديسيا الجنوبية . . فقانون شئون الأهالى الصادر سنة ١٩٥٩ ، ينص على أن :

« كل شخص من الاهالي يدلى بتصريح أو يقوم بأى عمل مهما كان ، يؤدى إلى أضعاف سلطة أى موظف في حكومة المستعمرة ، أو حكومة الاتحاد أو سلطة أى رئيس أو زعيم يرأسه ، أو يعرض هذا الموظف أو أحدى المصالح الحكومية أو أحد الرؤساء أو الزعماء للاحتقار يعتبر متهما بتهمة توجيه الاهانة ، ويتعرض للحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو السيجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشه . »

وبعد هذا القانون اصبح من المستحيل على أى افريقى أن ينقد أو يقترح أو يطلب تعديل آراء موظفى الحكومة ، بل لقد صار الافريقى يخاطر بنفسه حين يدلى بأية ايضاحات أمام أية لجنة من لجسان التحقيق لانه قد يتعرض للسسجن الا اذا أدلى هذا الافريقى ببيانات لا تعرض الحكومة للتشهير أو الاحتقار ،

والقانون نفسه يحظر على الافريقيين المقيمين بالمسازل عقد أية احتماعات آذا زاد عددهم عن أثنى عشر شخصا ، دون تصريح من المأمور .. وتدخل في هذه الاجتماعات الحفلات الافريقية التقليدية لاحتساء البيرة ، وحفلات الزواج والآتم .

وهؤلاء الذين يعرفون الهوة السحيقة التى تفصل بين الأهالى الافريقيين والمأمور ، يستطيعون تقدير مدى الغبن الواقع على الافريقي من هذا القانون هو منعالاجتماعات من هذا القانون هو منعالاجتماعات

السياسية التي يعقدها حزب المؤتمر الوطني الافريقي ، الذي انتشرت فروعه وسط الافريقيين كالنار في الهشيم .

ان ربع المليون الاوربى المستوطنين في روديسيا الجنوبية اليوم ، يجلسون بقلق فوق بركان يوشك على الثورة ، ولكنهم غافلون عن أنتائج سياستهم ، ومطمئنون الى أن الفرب سيقف ، بجوارهم ، وهم يتسساءلون : هل يمكن للفرب أن ينسى قرابتهم وصداقتهم له ؟ ومن حانب آخر يتساءل الافريقيون عما اذا كان الغرب سيختار جانب العدالة والحرية فيناصر قضيتهم أم سيقرر أن الدم أثخن من الماء ، فيؤيد اقرباءه المستوطنين ؟ هل سيفضل الغرب خسارة صداقة أكثر من مائتى مليون افريقى ، ليحمى المصالح الخاصة لخمسة ملايين بيض في أفريقية ؟

ولقد قررت بريطانيا فعلا ان الدم أثخى من الماء ، حين وافقت على قانون تعديل الدستور سنة ١٩٥٧ ، وعلى القانون الانتخابى الفدرالي سنة ١٩٥٨ ، حين تجاهلت مجلس الشئون الافريقية الذي الحلن أن هذه القوانين تضر بمصالح الافريقيين . كما ظهر انحيازها الي جانب المستوطنين ، حين عينت لجنة مونكتون من أعضاء معظمهم معروفون بتأييدهم لآراء سير روى ويلنسكي وحكومته ، وذلك بغرض معرفة مدى التقدم المنتظر في اتحاد روديسيا ونياسالاند . وفي نظر جميع الافريقيين في كل مكان ، ان سبعة الملايين ونصف المليون الافريقي من سكان الاتحاد ، الذين يعارضون جميعا استمرار هذا الاتحاد ، لانه سينشر في روديسيا الشمالية ونياسالاند ، سياسةالتفرقةالعنصرية المطبقة تحت اسم « المشاركة » في روديسيا الجنوبية ، هؤلاء سبعة الملايين ونصف المليون الافريقي ، تضحي بهم حكومة المحافظين، لارضاء الملايين ونصف المليون الافريقي ، تضحي بهم حكومة المحافظين، لارضاء الملايين ونصف المليون الوي مستوطن أبيض يمسكون اليوم بزمام السلطة.

وكيف استطاع البيض أن يسيطروا على السلطة ؟ استطاعوا ذلك بالتفرقة العنصرية التى أشهروا سلاحها ضد الافريقيين في التعليم والتوظف والقوانين الانتخابية ، وبانكار حرية الرأى والحسركة على الافريقيين . أن عقول الافريقيين متعطشة الى المعرقة ، خاصة من خارج الاتحاد . . على حين تنفق الحكومة مبالغ طائلة لترسل الطلبسة الاوربيين الى جامعات جنوب أفريقية والمملكة المتحدة ، فانها لا تبعث بأى طالب أفريقي الى انجلترا ليكمل تعليمه . . لماذا ؟ لانه يخشى أن يعلم مايجب ألا يعلمه الافريقيون .

ومن المفروض أن تكون الخدمة المدنية في الاتحاد من العناصر المتعددة أي \_ تتساوى الاجناس جميعا \_ بيضاء وسوداء \_ في المعاملة من حيث الدرجة والمرتب ولكنها سببت أخيرا ظلما بين الممرضات الافريقيات المسجلات ، اللاتي وجدن أنفسهن في الفرع الثاني من سلك الوظائف بالخدمة ، على حين أن زميلاتهن البيضاوات وضعن في الفرع الاول متمتعات بمزايا الاجر الاحسن والفرص المتاحة . وحتى في الفرع الثاني يقل مرتب الافريقيات عن مرتب زميلاتهن الهنديات واللونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والملونات اللاتي يحملن المؤهلات نفسها . . ما السبب المهنديات والمهنديات والمهند

السبب هو لون البشرة ، والاعتقاد بالسيادة البيضاء ، ومن خبثهم أنهم وضعوا الاطباء الافريقيين في الفرع الاول ، لانهم يعلمون أن عدد من يكمل تعليمه الطبى من الافريقيين لا يتجاوز ثلاثة أشسخاص كل عام ،

هذه امثلة من « المشاركة» التي يموهون بهاأمام العالم ، ليجذبوا الاستثمارات والقروض ، حتى يستطيعوا بناء سد كاريبا . وسد كاريبا في حد ذاته عمل رائع ولكنه وسيلة جديدة لتقوية قبضة المستوطنين ، ومساعدتهم ماديا على اضطهاد الافريقيين في الوقت الذي يدفعون فيه أجورا خيالية آلى العمال البيض من غير ذوى الكفاءة ليحافظوا على « مستوى معيشة الرجل الابيض » . . وهو اصطلاح ابتكره البيض لابتلاع حقوق أهل البلاد ، دون أن يتعرضوا للحساب . ان الاجور العالية هي قلعة الرياسة والسيادة البيضاء .

وقد صمم حزب المؤتمر الوطنى الافريقى لروديسيا الجنوبية على تغيير هذه الحالة وبناء مجتمع قائم على احترام حقوق الانسان الاساسية وكرامته . . اننا نريد اقامة ديموقراطية على اساس «رجل واحد . . تصويت واحد » . . ونحن نعلم أن الديموقراطية الحقه لا يمكن أن تستمر في وجود اقلية مفضلة ممتازة ، وبسبب دفاعالؤتمر عن المساواة بين البشر ، اعتبرته الحكومة خارجا على القانون ، كما لو كان منظمة ارهابية .

وقوانين روديسيا الجنوبية الانتخابية وكذلك القوانين الاتحادية الانتخابية وقوانين روديسيا الشمالية المنعلقة بالانتخاب ، كلها قوانين صورية ، قائمة على أساس امتلاك المال والعقار ، ونظام انتخابى يقوم على المال ، وعلى شروط أخرى ، لايمكن أن يثمر نظاما ديمو قراطيا للحكم والديموقراطية في أفريقية يجب أن تقوم على أساس قبول حسكم الاغلبية كما هي في كل مكان . . وعلى مبدأ « رجل واحد . . تصويت واحد . » وفي ظل قوانين الانتخاب الحالية في روديسيا الجنوبية لا يستطيع الشخص أن يدلى بصوته 6 الا اذا كان يملك دخلا سنويا قدره ألفسها شلن ، أو أملاكا ثابتة قيمتهها ٢٠٠٠ شلن ، وأن يكون قادرا على فهم الانجليزية ، أو أن يحمل مؤهلات دراسية تتدرج في الارتفاع بتدرج نروته ودخله في الانخفاض ، حتى أن الرجل الذي يبلغ دخله السنوى الف شلن يجب أن يحمل على الاقل الشهادة الثانوية . ولكن الافريقيين يعارضون هذا بالطبع ، لان الاجور التي حددتها لهم الحكومة ورجال الصناعة البيض شديدة الانخفاض ، بحيث تجعلمن المستحيل عليهم أن يحوزوا الشروط المطلوبة . وهؤلاء الذين لهم دخول كافية لن يتمكنوا أيضا من الادلاء بأصواتهم ، لعدم وفائهم بالشروط التعليمية . ومن السهل لكل البيض في روديسيا الجنوبية أن يشتركوا في الانتخابات اعتمادا على أجورهم فقط . وفضلا على ذلك فانالتعليم بالنسبة للاطفال البيض مجانى والزامى حتى نهاية السنة الثانيهة الثانوية . . . ولان التعليم مجانى ، فقد أصبح من السهل أن يحمل الطفل الاوربي تعليمه العبالي . أما التعليم للأفريقي فليس مجانيا ، وليس الزاميا . . ومعظم الاطفال الافريقيين بتركون المدرسة بعد السنة الخامسة ، اما لانه لا يوجد شيء بعد ذلك ، أو لان - آباءهـــــم لا يستطيعون دفع المصروفات المدرسية . . واحد في المائة فقلط من الطلبة الافريقيين ، هم الذين يكملون تعليمهم الابتدائي ، وقلة محظوظة فقط هي التي تذهب الى المدرسة الثانوية . ولاشك أن كثيرين يطمحون الى دخول المدارس الثانوية والعالية ، ولكنهم لا يستطيعون ، لأن هذه المدارس قليلة جدا وتكلف كثيرا ، ومشهل هذا النظام الانتخابي الذي يقوم على أساس الشروط الثقافية والمالية ، ليس سوى وسيلة جديدة أساس سوى وسيلة جديدة

لتطبيق سياسة التفرقة العنصرية ضد الافريقيين .

وفي القوانين الانتخابية المطبقة بروديسيا الجنوبية واتحسساد رودسيها ونياسالاند لم ينص كتابة على التفرقة المنصرية .. فليس فيها مثلا شروط خاصة بالافريقيين وحدهم ، أو بالاوربيين وحدهم . . ولكن هؤلاء الذين يعرفون النظم الاقتصادية والتعليمية للبلاد ، يرون أن الشروط التي تنص عليها هذه القوانين ، تهدف الى أبعاد الافريقيين من كشوف الناخبين . . بل أن القانون الانتخابي في روديسيا الجنوبية يذهب بعيدا في هذا الصدد أكثر من القانون الفدرالي ، اذ يعمل على اخافة الافريقيين من أن يطلبوا قيدهم في كشوف الناخبين ، وذلك بأن ينص على أن الموظفين المختصين بالقيد ، هم رجال البوليس ومفتشو المراكز الاوربية ، وهم الاشخاص الذين يطالبون الافريقيين بابر از تصاريح المرور ، وهم الذين يصدرون هذه التصاريح وهم أخيرا الذين ينفذون التفرقة العنصرية ضدهم . . ومن الطبيعي أن يخشى الافريقي الذهاب الى ادارة شئون الاهالى أو الى مراكز البوليس لملء الاستمارات اثنان من التصاريح العديدة التي يجب عليه حملها معه في كل مكان • ومن المعروف أن الناس في مختلف البلاد لا يهتمون عادة بقيد أسمائهـم في كشوف الناخبين ، فما يالك لو أضيف الحوف الى عدم الاهتمام ؟

وعلى الرغم من هذه المعوقات ، فقد بذل حزب المؤتمر الوطنى الافريقى كل جهده لحث الافريقيين على تسجيل اسمائهم . كمسا تقدمنا الى حكومة روديسيا الجنوبية بمشروع يسهل تسجيل أسماء الافريقيين ، ولكنها لم تعن بالرد على خطابنا .

وقد أنشا الرئيس هيئة ثقافية تهدف الى ارسال الطلبة الى الخارج ، لاكتساب اكبر قدر ممكن من المهارات والتدريب ، ثم العودة للقيام بدورهم فى دفع عجلة التطور فى بلادهم وقبل ان تلغى الحكومة المؤتمر كان بضع منات من الطلبة الافريقيين قد تقدموا بطلباتهم للاستفادة من بعض المنح الدراسية التى تبرعت بها غانا . . ولكن الغاء المؤتمر قضى على المالهم .

ولكن همة الانسان اذا مابدات تتحرك في اتجاه معين ، فلا يمكن ان تتحول وكل أملى هو أن نعيد من جديد هذه الهيئة الثقافية ، وقد تقدمنا بطلب الى الولايات المتحدة لتساعدنا في توفير فرص التعليم لعدد من الشباب والشابات الافريقيات من وسط أفريقية ، وكذلك تقدمنا بطلبات مماثلة الى الملكة المتحدة ، وكانت الاجابات مشجعة ،

وسنرى بعد أن تقبل طلبات الافريقيين بالجامعات والمستشعبات الاجنبية ، ما اذا كانت حكومة روديسيا الجنوبية سوف تمنعهم السفر لتلقى هذا العلم ، برغم ضرورته للبلاد ، بسبب أنهم افريقيون .

سوف أخبر العالم كله بحقيقة الاحوال في افريقية الوسطى . وطالما ظل هؤلاء الرجال في الاعتقال ، فان تهدأ أرواح الاوربيين أو ذيولهم من الافريقيين . والى أن تطبق الديموقراطية الحقة في روديسبيا الجنوبية ، لن يهدا قلب أى انسان وعلى مظالم الاداة ونظام الحسكم الحالى ، وعلى آلام المئات من المعتقلين والمنفيين والمسجونين ، ومتاعب اقاربهم واطفالهم ، سوف تقوم دعائم وطنيتنا . وسوف تتجمع قوى أفريقية بمرور الاعوام لتنهض بمستولية تلك الاجزاء التي مآ زالت ترزح تحت نير الاستعمار الاستيطاني الابيض • وكف أفريقية الجنوبية يستلهم حركة الوحدة الافريقية من أجل الحرية ، وشرف القومية الأفريقية . ونحن سعداء بتضامننا مع هذه الحركة ، وبالتشجيع الذي نحظى به من تلك الدول غير الافريقية ، التي لا تحبذ هذه المظاا التي يرتكبها أقرباؤهم وأصدقاؤهم في أفريقية ، وقد علمنا التاريخ أن تطلع الانسان الى الحرية لم تستطع سيوف الدكتاتوريين أنتهدمه كما علمنا التاريخ أن الباحثين عن الحرية قد يتقهقرون بعض الخطوات على طول الطريق ، ولكنهم يكملونه في النهابة لبعلنوا انتصارهم .

### مت كلات الاتحاد

#### بقلم د ٠ س ٠ جادفيلناود (١)

في سبنمبر سنة ١٩٥٣ . قام الحاد روديسيا ولياسالاله بمنتفى امر ملكى جاء فيه «حيث ان قيام الحاد يضم المستعمرة والاقاليم التي سبق الكلام عنها ، يخضع لسيادة صاحبة الجلالة وينمتع بحكومة مستولة طبقا لدستوره ، سوف يحقق الامن والتقدم والرخاء لسكل السكان ، وسوف يساعد على تدعيم نظام المساركة والنعاون بينسكان هذه المناطق جميعا ، كما أنه سوف يمكن الاتحاد \_ عندما برغبسكانه في ذلك \_ من السير الى الامام في ثقة حتى يحصل على العضوية الكاملة لرابطة الكومنواث ، لذلك فقد امرنا أن تنتظم هذه المستعمرة وتلك الاقاليم في اتحاد » .

ومستعمرة روديسيا الجنوبية والحميتان نياسالاند وروديسيا الشمالية تعادل جميعا في مساحتها مجموع مساحة كل من الملكة المتحدة والمانيا وفرنسا معا . كما يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين وربع مليون نسمة ، منهم حوالي ٢٧٥ ألف أوربي بعيش ثلاثة أرباعهم في روديسيا الجنوبية ، وعلى الرغم من أنه يوجد رجل أبيض واحسد مقابل ٢٦ أسود ، فلا يمكن تقدير مدى أهمية السكان البيض ، فالبيض هم المستولون عن العاصمة وعن المهارات وعن القدرة الادارية التى تكمن خلف هذا التقدم الاقتصادى الواسع الذي يجرى في أفريقية الوسطى .

وهم يسيطرون على كل الحياة السياسية بالاتحاد .، وتوجد بينهم أغلبية مازالت تعتقد باخلاص أن حل جميع مشكلاتنا ، بما فيها مشكلات العلاقات الانسانية ، يكمن في اقامة اقتصاد متين ، على حين تقول مقدمة الدستور أن الاتحاد سوف يدعم على الاخص المشاركة والتعاون بين السكان ، نجد أن لورد مالفون ، أول رئيس وزراء للاتحاد ، كان أكثر واقعية عندما صرح سنة ١٩٥٤ ، بأن الغرض

<sup>(</sup>۱) مرة أخرى نورد هنا أقوال واحد من المستوطنين البيض فى أفريقية . وهو هنا واحد من رجال الدين والسياسة فى روديسيا الجنوبية . وأقواله تدل على الحال السيئة التى يرزح تحتها الإفريقيون فى اتحاد وسط افريقية ، وربما يعود أعترافه بجنزء من الحقيقسة الى أنه ينتمى الى الحزب المعارض لويلنكسى رئيس الوزراء الحالى للاتحاد ( المترجم )

الاول من الاتحاد اقتصادى بحت ، وليس تطبيق مبادىء المسساركة والتعاون التي قالت بها مقدمة الدستور . وقد انهي تصريحه بقوله « فلنتحل بالصبر من أجل هذا الاتحاد ، والذي قام تتحقيق التقدم الاقتصادى ، وليس من أجل مقدمة دستور فرضت علينا فرضا » . والحقيقة هي أنه على حين يرغب معظم البيض في أن يكونواعادلين ومنصفين . . فانهم يعتقدون أن الافريقيين ليسوا كذلك . . . فهؤلاء (أي الافريقيون) في نظرهم متأخرون ، على الاقل في الوقت الحاضر وفي الظروف الحاضرة ، مما يجعل مصلحة الجميع ، بيضا وسودا ، في أن يظل الاوربيون ممسكين بمقاليد السياسة . وقد أثبتت حوادث سنة ١٩٥٩ أنه للابقاء على سيطرة البيض على الشئون السياسية ، لابد من تقوية البوليس والجيش ، وتقييد حربات الفرد ، والتشب بالدول التي لديها مسجونون سياسيون ، وبالرغم من عدم وجسود تمييز عنصرى أمام القانون ، فإن الافريقيين هم الذين قتلوا في نباسالاند وهم الذين قيدت حقوقهم وسجنوا دون محاكمة. ومازال معظم الاوربيين لا يحبذون هذه الاخطاء التي تهدد الاتحاد كو حدة سياسية، أو تهددنا كمواطنين .

وفي رأى المستوطنين البيض باتحاد افريقية الوسطى أنالسياسة التي كان يتبعها البلجيكيون في الكونجو حتى نهاية ١٩٥٨ ، هي التي يجب تطبيقها بالاتحاد، بما فيها منح الفرص الاقتصادية للجميبع ، مع عدم " السماح بالاشتراك في الامور السياسيه .. وحين نقول عسدم السماح بالاشتراك في الامور السياسية قائما نعنى عدم السماح للافسريقيين بذلك ٠٠٠ ولكنه ليس منعــــا مطلقا ، لان قلة من الإفريقيين قـــــد استطاعت الحصول على حقوق تصويت معادلة تماما لحقوق الاوربيين. ومنذ عهد قريب عبر أحد قضاة المحكمة العليا بروديسيا المجنوبية عن مشاعر كثير من الأوربيين حيين قال ، د ان الافريقيين يحتاجون الى الخبر وليس الى التصويت » وعلى الرغسم من أن البلجيكيين قد اضطروا الى تغيير سياستهم كلية عقب حوادث العنف التي وقعت في أحسد أبام نهاية الاسبوع في يناير سنة ١٩٥٩ ، فان ذلك في يؤثر تأثيرا كافيا على وجهة نظر الاوربيين بالاتحاد ، وعندما ووجه البلجيكيون بأعمال العنف من جانب الافريقيين ، كانوا يعلمون مايجب عليهم ان يقدموه لهم أكثر من الخبر ، فقدموا لهم « حق التصويت » واستمرت المناقشات منذ ذلك الوقت حول السياسة ، والسؤال اللدى يدور الان على السنة البيض في أفريقية الوسطى هو هل سنواجه الحقيقة التي لابد أن تحدث يوما ما كما حدثت للبلجيكيين في الكونجو ، من الان والوقت مازال متسعا، أم سيستمر في الايمان بالاشياء التي يحلو لنا أن نؤمن بها ؟

وانه لأمر شدید الاهمیة أن یکون هناك تقدم اقتصادی واسع المدی مه ولا یستطیع أحد تقدیر مدی التقدم العظیم الذی حدث حتی الآن می فمند سبعین عاما مضت لم تکن النقود معروقة فی افریقیة الوسطی می ولکن الانتاج القومی الیوم یقدر باکثر من الف ملیون دولار وبلغ عدد الآفریقیین آلذین یعملون مع الاوربین اکثر مین ملیسون

أفريقي ' وسيتوافر للجميع مستوى معيشي مرتفع بفضل مشروعـــات المستقبل لاستغلال المعادن وتوليد الطاقة الكهربية . ومايجب أننعرفه تماما ، هو أن التقدم الاقتصادى يجب أن يسير جنبا الى جنب وبدون أى تأخير مع التقدم السياسي ، ونحن الذين نعتقد ذلك ، نتعسر ض دائما للنقد ، بحجة أننا لانقدر أهمية التطور الاقتصادى وأننا نركز كل اهتمامنا على التقدم السياسي . ويقول الناقدون أن أحد الشيئين يجنب أن يسبق الاخر (أي الاقتصاد والسياسة إ . . ولكننا نقول بأنه يجب أن يكون هناك تقدم متوازن في الجهتين . ومالم نكن مستعدين للمشاركة في السلطة السياسية ، ولاتمام هذه التغييرات بأمانة ، بحيث نبدأ في توحيد شعبنا داخل نطاق وطنية واسعة ، وحب عـــام لبلادنا. فان مستقبلنا الاقتصادي سيكون معرضا لتهديد دائم . وحينما لايري الكثيرون ممن يعيشون هنا هذه الحقائق ، فان بعض المراقبين الاجانب يرونها بوضوح ٠٠ ففي نشرة اصدرتها مصلحة التجــادة بالولايات المتحدة سنة ١٩٥٦ وعنوانها « الاستثمار في اتحاد روديسيا ونياسالاند تبين أهمية التعاون بين العناصر بالنسبة للحالة الاقتصادية فنقول « أن الاتحاد مازال على كل حال أرضا بكرا . . ومازالت ثرواته لم تمس الا مسا خفيفا • والحق أن مصــادرة كافية لضمان اقتصــاد متنوع ، على أسس دائمة لعدد من السكان يبلغ أضعاف العدد الموجود حاليا . ومصادر الثروة المعدنية من الوفرة بحيث تسسمح بالتوسع الصناعي والتعديني الكبير ، والجزء الاكبر من السحكان الافريقيين أميون ، وغير مدربين وتنقصهم الخبرة ، ، وعدد قليل منهم هو الذي يعيش في المدن ، أو يكون قد خبر الاقتصاد النقدي ! وعائد العمل مرتفع بين الافريقيين ، وتكاليف العمل حين تقــاس بمعايير الانتاج مرتفعة نسبيا ، بالرغم من أن الاجور منخفضة . والبلاد في حاجة الى رأس المال . . وهي في حاجة أيضا الى المال لانفاقه على المشروعات الاجتماعية ، ولكن الاكتفاء بانفاق رأس المال سيثير حالة من السخط ، مالم تبذل الجهود من جانب جميع الاوروبيين لوضع مبدأ المشاركة العنصرية موضع التطبيق » . ويعبر وليم أ . هانس عن هذه الافكار في مجلة « التطور الاقتصادي والافريقي » فيقول « لقد أثبت آخر تحليل للاستثمارات الامريكية بالاتحاد ، أن نوع العلاقات القائمة بين الاجناس المختلفة لا يوفر لها الاطمئنان الكافي ، خاصة في روديسيا الجنوبية ، حيث لا تنتج العلاقات « الابوبة » هذا النوع من الظروف التي يمكن أن يزدهر فيها الاقتصاد المحلى ،

وهكذا نجد أن لدينا فرصا واسعة .. نجد أرضا تتنوع مصادر الثروة بها وتغزر ، حتى ليستطيع هذا الاتحاد أن يقود أفريقية كلها فى ميدان التقدم الاقتصادى .. ومع ذلك فأنه بعد سنوات ست من قيام الاتحاد ، نجد أن الشعب أقل اتحادا ، وأقل اطمئنانا على مستقبله من الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد عام ١٩٥٢ .

ومن المستحيل ان يكتب المرء بثقة عن مستقبل الاتحاد . . فنحن نعرف خطط الزعماء السياسيين المعاصرين . . ولكننا لا نعرف رد الفعل الذي تحدثه هذه الافكار على حكومة صاحبة المحسلالة في

بريطانيا ، وهى الحكومة التى تملك السلطات ، وتتحمل المسبوليات الخاصة بالاتحاد . كما لا نعرف وقع القرارات التى سيتخذها المؤتمر المنتظر عقده لتعديل الدستور على الاغلبية العظمى من النسعب فاذا لم تجد التعديلات المنتظرة ترحيبا من الافريقيين والاوربيين الاحرار ، فاننا لا نعرف مدى تأثير ذلك على الاتحاد . ان الحكومة الاتحسادية اليوم تمثل اتجاه أغلبية البيض ، التى تعنى أغلبية الناخبين . ورئيس وفي ظل الظروف التى يكون لكل أفراد الشعب فيها فرص متساوية وفي ظل الاتجاه من رئيس الوزراء اتجاها سليما . ولكن في متل ظروفنا ، حيث لا تتولى الحكومات سلطاتها طبقا للموافقة الايجابية الصادرة من معظم الشعب ، فان عدم وجود قيادة حاسمة شحاعه تتحلى بالخلق الفاضل في هذه المرحلة من تاريخنا ، قد يسبب ضردا تتحلى بالخلق الفاضل في هذه المرحلة من تاريخنا ، قد يسبب ضردا جسيما لمستقبل الرجل الابيض في افريقية الوسطى ،

أن الحكومة الاتحادية يؤيدها أقل من ثمانين الفا من الناخبين البيض من بين مجموع عدد السكان البالغ سبعة ملايين وربع مليون نسمة . وفي مثل هذه الظروف يصبح من الصعب اتخاذ قرارات لن تنال شعبية الابين الناخبين البيض . وفي سنة ١٩٥٧ أبيحت الفرصة للحكومة لتوسيع القاعدة الانتخابيه بتمكين الافريقيين من الرجال والنساء الذين نالوا حظا من الثقافة والمسئولية من التمتع بحسق الانتخاب الكامل . . وبدلا من ذلك ، أصدرت الحكومة ، بعد موافقه حكومة صاحية الجلالة بالمملكة المتحدة ، قانون الانتخاب الفدرالي ، الذى وضعت نصوصه خصيصا لابقاء السلطة السياسية بأيدى الناخبين البيض في المستقبل . وقد نص القانون على نوعين من القوائم الانتخابية الاولى تضم ذوى المؤهلات العلمية والمالية الكبيرة ، وهم الذين بيدهم السلطة الحقيقية . . والثانية لذوي المؤهلات المنخفضة ولسكنها لا تبيح التصويت للافراد العاديين ، بل تهدف فقط الى انتخاب بعض المثلين الافريقيين بالبرلمان . . وقد قدرت الحكومة أن حوالي تمانين ألف أفريقي تتوافر لديهم الشروط التي تؤهلهم ليدرجوا في القائمة الثانية . وقد اعترض الأفريقيون على هذا النظام الذي ينص على وجود ناخبين من الدرجة الثانية ، ولذلك فانهم قاطعوه عند أجراء الانتخابات الاتحادية ٤ فلم يقيد اسماءهم من الافريقيين غير ثمانمائة افريقى فقط. . لقد قررت الحكومة نفسها \_ في الحقيقة \_ الانسخاص الذين سيشتركون في الحياة السياسية ، وحصرتهم تقريبا في الاوربين فقط . . وهي تعلم اليوم انها هي التي يجب أن تكون مسئولةسياسياً. وأنها تقوم بالاشياء التي يجب على الاوربيين أن يمنحـــرها من أجلهــا مفويضا صريحا ، أن هذه دائرة آثمه وسوف تتحطم ، ولكن ديف يمكن تحطيمها ؟ هذا هو السوّال ؟

وبعد أن ضمنت الحكومة للبيض السيطرة على الحياة السياسية عن طريق قانون الانتخاب الذى أصدرته ١٠٠ اتجهت الى سلب بعض الضمانات الخاصة التى احتفظ بها افراد السعب المجردين من حق التصويت ١٠٠ ولاشك ان سلب هذه الضمانات من اختصاص الحكومة

البريطانية فقط ، طبقا للسلطات التي منحها اياها الدستور تم إعلن رئيس وزراء الاتحساد بعد ذلك أن الخطوة التالية هي الوصسول الى درحلة « الدومينيون » ، ولكن أحدا لم يفهم مايعنيه ، لانه لم يقسم بنوشيحه . فبعض الناس اعتقدوا أن حكومة الملكة المتحدة قديطلب منها التنازل عن جميع مسئولياتها المتعلقة بالمحميتين الى الحكومة الاتحادية التي ستباشر حينئذ سلطانها كاملة ، وستحتل مكانها عضوا في رابطة الكومنولث ، والبعض الاخر أعتقد أن ماقاله رئيس الوزراء . يعنى أن حكومة المملكة المتحدة سوف تحتفظ بمسئواياتها تجساد نياسالاند وروديسيا الشمالية حتى تصبحا أهلا للحكم الذاتي ، فيما يتعلق بمسئولياتها التشريعية في ظل النظام الفدرالي . . ولكن القول بأن الحكومة البريطانية قد تتنازل عن سلطاتها الباقية في الحــال يعنى أنها قد تتنازل عن ذلك للحكومة الفدرالية نفسها ، لا للسلطات في نياسالاند أو رودسيا الشمالية . والتفسير الاخير لعبارة رئيس الوزراء وان كان أضيق من مرحلة الدومينيون الا أن السلطــــات الني سوف تستخدمها الحكومة الفدرالية ستؤكد وضبع مستقبل الاتحاد في أيدى الأوربين.

والافريقيون برفضون كلا التفسيرين السابقين ولانهم يعلمون ساما ان رئيس الوزراء الفدرالي يعمل على أن يؤكد للبيض فيروديسيا سيادتهم وحين لم تقم حكومة صاحبة الجلالة باعطاء تأكيدات كافية بانها ستعارض خطوات الحكومة الاتحادية تزايد قلق الافريقيين ولجا المؤتمر الوطني الافريقي في نياسالاند الى العنف ولقد استمعنا جميعا الى القصة التى وقعت احداثها سنة ١٩٥٩ ، قصة الاجسراءات العسكرية ، قصة الاعتقالات الواسعة ، ومقتل خمسين افريقيا في العسكرية ، والمحاكمات السرية والسجون التى امتلات ، وهدف نياسالاند ، والمحاكمات السرية والسجون التى امتلات ، وهدف القصة لن تنمى أحداثها من عقول وقلوب الناس في افريقية الوسطى . خاصة وأن السياسيين ،

وحين وجد رئيس الوزراء نفسه يواجه الاضطرابات والقلاقل في الداخل ، والنقد من الخارج ، امر بايقاف التمييز العنصرى في مكاتب البريد بروديسيا الجنوبية ، كما عين احد النواب الافريقيين « وزيرا صغيرا » ، وقد أعلنت الجكومة البريطانية رأيها صراحة بأن وضع « الدومنيون » لن يمنع الا اذا كان سكان الاتحاد يرغبون في ذلك ، كما تحدث رئيس الوزراء الاتحادى عن الحاجة الى التفكير الجديد فيما يختص بشئون الاتحاد ، ولكن كلا من الحكومة البرلمانية البريطانية وحكومة الاتحاد لم تقم بشرح ماتعنيه ، وعلى كل حال فقد اهتمت محومة الاتحاد لم تقم بشرح ماتعنيه ، وعلى كل حال فقد اهتمت مولكتون لكل تدلى أمامها كل أقسيام المجتمع با رائها ، قبيل أن تبدأ محادثات سنة ، ١٩٦١ ، ولقد بينت حالة القلق التي سادت الاتحاد والتي نتجت عن تأكيدات قادته خلال سنة ١٩٥٨ بأن الاحوال فيسه مستقرة ، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الاجناس المختلفة بعضها بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض الاخر ، بينت الحاجة الى تقارير مستقلة غير منحازة لتبين بالبعض عن تأكيدات قادي منحازة المبين هناك .

ومما لاشك فيه أن الحكومة البريطانيسة قد علمت اخيرا أن الاحوال ليست على مايرام في وسط أفريقية . كما بدا من المحتمل أن يكون رئيس وزراء الاتحاد ليس لديه الا فكرة ثانوية عن الخسطة التي يسير عليها ، وأنه يحتمل الا يتوقف عن المناداة بالحكم الذاتي للاتحاد ؛ أذا كان هذا هو مايعنيه بحالة « الدومينيون » ورئيس الوزراء يعلم أهم مايستطيع عمله طالما ظلت الانتخابات هي موضع الاهتمام ، هو أن يقطع كل رابطة بين حكومة الاتحاد والحكومة البريطانية ، ولكسن هناك احتمالين قد يسدان عليه الطريق :

الاول ، هو قوة الحكومة البريطانية واصرارها .. ولكن هــــلا قد لا يجعله يتردد أيضا في تنفيذ مايرمي اليه ولقد صرح مستشاره الاول مستر جرين فيلد وزير العدل ــ بقوله « انني أظن أننا نستطيع الاستمرار بهذا الاتحاد دون تدخل من الوزارة البريطانية .. وفي حالة وقوع هذا التدخل فان لدينا القوة الكافية للتغلب عليه .

اما الاحتمال الاخر ، فهو مقاومة الشعب الافريقى . . وبما انهم (اى افراد الشعب الافريقى) لا يملكون الان حق التصويت فان تأثيرهم سيكون خارج البرلمان . وقد اتخذ هذا التأثير شكلا عنيفا فى نياسالاند سنة ١٩٥٩ . وقد درس رئيس وزراء الاتحاد تقارير خبراء الأمن ، ويبدو أنه قرر أن أى تهديد يثيره الافريقيون يمكن القضاء عليه بمجموعة قوانين العقوبات التى فرضت على الاقاليم الثلاث ، . ولقد اعمل فكره ، ولذا جاءت رسالته فى رأس السنة لا تختلف الا قليلا عن مطالبة الاخيرة . لقد تكلم عن «نبذ الاعتقاد بانهيمكن تحطيم الاتحاد» ، وأعلن أن حكومة الاتحاد يجب أن تحصل على استقلالها التام فى الميدان وأعلن أن حكومة الاتحاد يجب أن تحصل على استقلالها التام فى الميدان الذى تعتبر مسئولة عنه ، ويجب أن تحصل عليه بسرعة أى فى سنة الذى تعتبر مسئولة عنه ، ويجب أن تحصل عليه بسرعة أى فى سنة

وهذه التصريحات تختلف قليلا عن المطالب الاخيرة الخاصة بحالة « الدمينيون » وان كانت مازالت تدل على القوة والتصميم من جانب حكومة الاتحاد ، والضعف الواضح من جانب بريطانيا ،

وقد ناقش الامر رجال الكنائس المسيحية ، بما فيهم اساقفة الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجليكانية ، ولكن يبدو أن ويلنسكي يريد أن يختصر الطريق الى النجاح مستعينا بالضغط والقهر والقوة العسكرية . واذا كانت مثل هذه الاجراءات ستقود زعماء الاتحاد الى الاستقلال ، فإن أحدا لا يستطيع أن يوضح وهو متأكد مدى تأثير هذه الاجراءات على الاغلبية الكبيرة من الشعب في الاتحساد ، أى على الافريقيين وعلى الرجال الاحرار من الاجئاس الاخرى .

ان الخطر المتزايد يتفاقم اكثر وأكثر حين تقفل صمامات الامان، وحين تغلق الطريق التي يستطيع الناس المحرومون من التصويت أن ينفسوا عن آرائهم من خلالها ٥٠ ولا توجسك الآن الا بعض الوسائل القانونية القليلة التي تركت للناس للضغط على الحكومة .

ومن جانب آخر 4 فنان أستعراض القوة الذي تم في أوائل عام

المحوظ على الافريقيين . وقد يكون هذا الاتر هو الخوف الزائد من السلطة على الافريقيين . وقد يكون هذا الاتر هو الخوف الزائد من السلطة التى ترسب في عقولهم ، مما يدل على أن اجراءات القمع قد نجحت نجاحا كبيرا ، اكثر من أية اجراءات اتخذت من قبل . واذا كان الامر كذلك ، فان الاتحاد قد يسوده السلام ، ومن ثم يستمر التقسدم الاقتصادى . . وهذا هو ماتعتقده الحكومة ، بل انها ترى أيضا ان المحافظة على القانون والنظام بالاضافة الى الفرص الاقتصسادية المتزايدة ، سوف تؤدى الى التسئام الجرآخ الحسالية ، وتحقيق آمال الشعب الافريقي ، وقد وقع البلجيكيون في هذا الخطأ نفسه .

واعتقادى أن موقفنا نحن البيض لا يقاس بالارقام ، وانما بما يناله من استحسان العالم وتقديره ، واذا استطعنا نحن في أفريقية الوسطى ان نعيش جميعا ، سودا وبيضا في احترام وتعاون متبادلين ، فاننا نكون قد أدينا خدمة جليلة الى هذا العالم المتعدد الاجناس ، كما أننا سنكون قد أدينا خدمة خاصة للكومنولث لما سيحدثه نجاحنا من تأثير على المشكلة العنصرية باتحاد جنوب أفريقية ، . كما أن هذا النجاح سيكون ضربة قاضية توجه الى هذه السياسات العنصرية المتبعة هناك ، وهذه بالاشك نتائج مثمرة تكفى لالارة عزائم المفامرين ، وهنا يمكن أن تظهر العظمة الادبية للشعب البريطاني ،

# انفصال نياسالاندهوالحل الوحيد

بقلم م و و • کانیاما شیوهی

« المشاركة » « « الحقوق المساوية للنمعب المتمسدين » « النقدم الاقتصادى » « هذه هي العبارة البراقة والكلمات الخسادعة التي استعملها المستوطنون الاوربيون بتأييد افريقية الوسطى وقائمة هذه العبارات يمكن أن تصبح أكثر طولاً كما يمكن اختراع عبارات أخرى اذا ثبت أن الأولى غسير مقنعه لدرجة كافية وقد يتأتر العسالم بهذه الكلمات بعض الوقت وفد يتأثر بها كثير من الناس طول الوقت ولكن عبارة لنكولن الخالدة ستظل صادقة أبد الدهر قد تستطيع أن نخدع الناس طول الوقت الوقت وقد تستطيع أن تخدع بعض الناس طول الوقت ولكنك لن تستطيع أن تخدع بعض الناس طول الوقت والافريقيون في الريقية الوسطى عموما لن يمكن خداعهم طول الوقت .

ولا يعنى هذا أنه لانوجد قلة من الافريقيين تؤيد الاوربيين بل اننا لندهش في الحقيقة أذا لم توجد هذه القلة ذلك لاننا نؤمن أن مجتمعنا مجتمع عادى ومثل هذه القلة يجب أن توجد والبعض يغعل ذلك من أجل المال وتنفق فعلا نقود كثيرة لهسلذا الغرض والبعض من أجل الفرص المتاحة والمناصب والكثير من أجل عقد النقص التى يشعرون معها بالوضاعة والاتخرون لعدم فهمهم الاوضاع .

ولكن وجود مثل هؤلاء الناس في مجتمعنا يجب ألا يؤخذ على انه انعكاس الرأى العام .. تماما كما أن وجود بعض الثبيوعيين في امريكا يجب ألا يؤخذ على أنه انعكاس الافكار السائدة هناك .

ونحن شعب نياسالاند جزء من القارة التي صممت على ألايكون لها سادة الا شعرب القارة نفسها . . . ومادام الامر كذلك فلا مجال للتراجع . . وهؤلاء الذين يتحكمون اليوم في مصيرنا يستطيعون فقط أن يؤخروا نجاح ارادة الافريقيين في تحرير القارة من الذل والاستعباد ولكنهم لا يستطيعون منع هذا النجاح من أن يتحقق ذات يوم \*

و لماذا نعارض نحن الافریقیین فی نیاسالاند خصوصا وفی افریقیة الوسطی عموما اتحاد افریقیة الوسطی و ولکی نجیب علی هذا السؤال یجب آن نذکر اولا آن نیاسالاند بها من السکان ۱۰۰۰،۰۰۰ من الافریقیین و ۱۱۷۰۰ من الاوروبیین و ۱۱۷۰۰ من الاسیویین وغیرهم و بها مجلس، تشریعی عدد اعضائه ۲۷ عضوا منهم عشرون بمثلون ۱۸۰۰ و بها مجلس، تشریعی عدد اعضائه ۲۷ عضوا منهم عشرون بمثلون ۱۸۰۰

اوربى والسبعة الباقون (ثلاثة منهم منتخبون وبانتخابات، غير مباشرة وأربعة معينون يمثلون ١٠٠٠ر٢٠٢٠ أفريقى ) وبها أخير مجلس تنفيذى مكون من عشرة أعضاء منهم اثنان افريقيان فقط معينون من قبل الحاكم العام ولذلك فهما غير مسئولين أمام الشعب •

لكى نفهم طبيعة المعركة الني تخوضها نياسالاند من المهم أننتذكر النقاط الهامة التالية:

ا ـ ان نياسالاند بل افريقية كلها في الحقيقة ليسبت امتدادا لاوربا ولن تكون كذلك أبدا وبذلك فان المعركة التي تخوضها نياسالاند هي جزء من المعركة الكبرى التي تخوضها أفريقية كلها ضد السيطرة والمهانة والضغط .

٢ - ان الشكلات الافريقية يجب ان تجد حلها اولا وأخيرا على المدى الافريقيين انفسهم وقد يحتاج الافريقيون الى المهارة الفنية الاجنبية والى الاستثمار الاجنبي ولكنهم لن يسمحوا بأن تفرض هذه المساعدات الاجنبية شكل الحكومة التي يعيش في ظلها الافريقيون وأخيرا وليس آخرا أننا نعيش الآن في عصر « الاعلان العالمي لحقوق الانسان » و « ميثاق الامم المتحدة » والافريقيون مثلهم في ذلك مثل باقي شعوب الارض يصرون على أن يكون لهم بمقتضى نصوص هاتين الوثيقتين الفريدتين الحق في اختيار شكل الحكومة التي يعيشون ويموتون في ظلها والحق في أن يكون لهم وجودهم الميز في بلادهم وهاتان الوثيقتان هما بالنسبة لنا الشاهد الحي على معارضة الميز في بلادهم وهاتان الوثيقتان هما بالنسبة لنا الشاهد الحي على معارضة الميتغلال الإنسان.

وهؤلاء الذين يؤيدون بقاء اتحاد افريقية الوسطى الذى فرض علينا فرضا يقرون أن بقاءه هام للمحافظة على المدنية والحضارة في هذه المنطقة وهذا الادعاء الشرير يعكس أمرين أثيمين الاول أن الستوطن الاوربي ينظر الى نفسه باعتباره « وكيلا للمدينة » وينظر للافريقيين باعتبارهم برابرة جاء لتمدينهم ولكى يصبح الافسريقي متمدينا يجب أن يكون مرضيا عنه من الاوربيين وهؤلاء الاوربيون هم القضاة والمحلفون والشهود الذين يحكمون على مدنية الافريقي وهاد الاتجاه في التفكير عند الاوربيين يعكسه النظام التعليمي في افريقية الاخاصعة للاستعمار كما تعكسه الدعاية التي تعمل في الخارج عن الافريقيين سواء في الصحف أو السينما أو الاذاعة أو التلفزيون أو وسائل الاتصال الاخرى .

والافريقى لا يقبل بل أنه يعارض فى أن يقال له أنه غير متمدين بل أن الكبرياء والاسستعلاء والادعاء الباطل وتأليه الذات التى نراها توجه نحونا كل يوم من المستوطنين الأوربيين فى أفريقية الوسطى ليست من المدنية فى شىء والافريقى له ماض وتاريخ وميزات وقلم أنكر الاوربيون على الافريقى هذا التاريخ كما تجاهلوا ثقافته وبدلا من ذلك أخذوا يزرعون فيه عقلية العبيد طبقا لما تمليه عليهم مبادىء الاستعمار والامبريالية وافريقية الحرة هي فقط التى تسستعيد مقدساتها وتحيى من جديد أمجاد ماضيها و

بل أن هذا الادعاء الباطل يمكن أن ينطبق أيضا على بلاد مشل غانا وأثيوبيا وليبيريا وغينيا بحيث تعتبر هي الأخرى بلادا غير متمدينة وهذه اهانه لا تغتفر لان التاريخ يشهد أنه في الوقت الذي كانت فيه أوربا فوضي تعيش في حالة بربرية بدائية كانت أفريقية هي مركسز الحضارة المدنية

والحاجة إلى تدفق رأسالمالهو تبرير آخر لفرض هذا الانحاد وهم يفترضون أن رأس المال لن يأتى اذا كانت السلطة في آيدى الافريقيين اننا مفننعون أن الاستقرار يتوفف في آية دوله على وجود حدومة نابعة من الشعب ونعمل من آجل الشعب ورأس المال والامكانيات البشرية المتدفقة اليوم على غانا نفوق ما كان يأتى اليها منها قبل استقلالها وقد كانت الادعاءات الكاذبه نفسها تثار ضد غانا وهي مشتبكة في معركتها من أجل الاستقلال وطالما كانت أفريقية الوسطى ميدانا للصراع - كما هو المتوقع اذا أصرالمستوطنون البيض على ابقاء امتيازاتهم - فان راس المال لن يكون آمنا في هذه المنطفة واذا لم تبعد السيطرة البيضاء فان النفوذ البريطاني ونفوذ المعرب سيقوى ويشستد كذلك فأن النفوذ البريطاني سوف يستمر اذا كان البريطانيون مستعدين لاعتبار الافريقيين أصحاب حق يجب أن تحترم آمالهم ورغباتهم مستعدين لاعتبار الافريقيين أصحاب حق يجب أن تحترم آمالهم ورغباتهم

وهناك أيضا عؤلاء الذين يفولون بعدم أهلية الافريفيين لحكم أنفسهم ولكن وصايه الاوروبيين على الافريفيين أصبحت غير معفوله خاصه اذا كان نصيب هؤلاء فقط هو الاعتداء على النساء بالضرب كما حدث في جنوب أفريقية واطلاق الرصاص على الآمنين كما حدث في أفريقة الوسطى واستعلاء الاوربيين كما يحدث في كينيا وأفريقية الوسطى وأماكن أخرى وليس لاحد الحق في أن يحدد متى وكيف يستطيع الافريقيون حكم أنفسهم ونحن مقتنعون أننا بمجرد حصولنا على الاستقلال فأننا سنستطيع أن نجعل من بلادنا وقارتنا قوة ثالثة في ميدان السياسة العالمية العالمية العالمية والمناسة العالمية والمناسة العالمية المناسة العالمية والمناسة والمناسة العالمية والمناسة والمناس

والادعاء الذي يحتج به الاوربيون المستوطنون لاخفاء اصرارهم على بفاء الاتحاد هو ادعاء يدل على انانيتهم الفاضحه أنهم يصرون على أنه بدون الاتحاد فان نياسالاند \_ بالذات \_ لن تستطيع الوقوف على أقدامها وهذا الادعاء مبنى على تمويه الحقائق فاولا لم تكن نياسالاند أبدا شحاذا فقيرا يقف على باب البلد المحسن « روديسيا الجنوبيه » عندما أرغمت على الدخول فى اتحاد أفريفيه الوسطى لقد كانت لها ميزانيه متوازنة بل أنها كانت تحقق فائضا لقد كان دينها العام يبلغ ثلاثة ونصف مليون جنيه انجليزى فقط على حين كان الدين العام في روديسيا الجنوبية يتجاوز ١٣٠ مليون جنيه وبذلك فان مركز نياسالاند الاقتصادى المتين قد ضاع حين اندمج افتصادها في اقتصاد روديسيا الجنوبية التي تنفق مبالغ طائلة على شكل قروض لتسجيم هجرة البيض اليها واستيطانهم بها ٠٠ وفوق ذلك فان الابدى العساملة النياسلاندية هي التي تعمل في مناجم « حزام النحاس » وفي المزارع بروديسيا الجنوبية ٠٠ وبدون هذه الابدى العاملة فان اقتصاد هذه البلاد سيصاب بالشلل وحين يقول البعض أن نياسالاند هي التي تستفيد أولا من سيصاب بالشلل وحين يقول البعض أن نياسالاند هي التي تستفيد أولا من تشغيل ابنائها في روديسيا الجنوبية نقول أن هذا اخفاء للحقيقة الواقعة تشغيل ابنائها في روديسيا الجنوبية نقول أن هذا اخفاء للحقيقة الواقعة

لانهم يخفون تاريخا طويلا من التجنيد لم يكن لتؤيده الحكـــومة بالرغممن معارضة الافريقيين له اذا كانت رفاهيه نياسالاند موضع الاعتبار ·

ومن بين النتائج الخطيرة لاستغلال الايدى العاملة النياسلاندية فى روديسيا الجنوبية ان الامكانيات الزراعية للبلاد لم تتطور وقد يتغيراقتصاد بياسالاند لصالح شعبها بعد اتمام مشروع توليد القوى الكهربية من نهر نسيو ولكن بدلا من التركيز على تطوير البلاد فان القوانين الزراعية كما لاحظت ذلك لجنة دلفن \_ جعل الناس هناك ينظرون الى الزراعة باشمئزاز وبذلك يسقطون فريسة لوكلاء تجنيد العمال مما أدى الى تدمير المجتمع وانهيار نظام القرية .

والادعاءات الاقتصادية استعملت لاستغفال العالم والرأى العام البريطاني أما الاهداف الحقيقية فهي منع نياسالاند وروديسيا النسمالية من أن تصبحا دولتين مستقلتين أفريقيتين نقعان على حدود زوديسيا الجنوبية النبي نطبق بها سياسه النفرقة العنصرية ٠٠ وقد أعلن هذا صراحة سير روى ويلنسكي ولورد مالفرن وقت النضال لتحقيق الاتحاد وبمعنى آخر عان الدوافع الحقيقية لانشاء الاتحاد دوافع سياسية ولكن اضفى على الفكرة قناع ضخص بالقول ان الاتحاد ضرورى اقتصاديا لنمو نياسالاند وبقائها ولكن الافريقيين في نياسالاند لن يقبلوا ذلك أبدا ٠

وفى سنة ١٩٥٢ جمع الافريقيون الملاليم من أجورهم الضئيلة التى كان متوسطها حينتذ هو أربع دولارات شهرياللعامل الواحد ليرسلوابعثات منهم الى لندن وقد عقدوا العديد من الاجتماعات وقابلوا موظفى الحكومة ولكن أراءهم قوبلت بالاحتقاد كما أهملت مطالبهم .

ولم يجد الزعماء والرؤساء الافريقيون حينئذ بدا من استخدام سلاح البات البه من قبل كثير من الشعوب الضعيفة الا وهو المقاومة السلبية وعلم التعاون وهنا أرسات القوات من روديسيا وتانجانيقا واستعملت حجه الشيوعية الكاذبة لقتل أحد عشر شخصاً كان بعضهم يمسك بالانجيل في يده ـ واصابة اثنين وسبعين بجراح وهم يتظاهرون ضد الاتحاد وقسد انتزع أحد الرؤماء الافريقيين وأسمه جوماني من فراشه وهو مريضومات في المستشدة بعد ذلك حينكان ينتظران يوجه له البوليس احدى التهم الملفقة ومن قبل في سنة ١٩٠٠ قتل أحد الجنود الانجليز أباه وكان مع جوماني أحد التساوسة ميشيل سكوت وقد جرد من رتبة السكهنوتية وصودرت أوراقه وأدواته كما عزل رؤساء القبائل الذين ظاهروا الحركة وصدرت عدة قوانين جعلت من الصعب على المؤتمر الوطني الافريقي في نياسالائلا أن ينظم نفسه ويجمع نقودا وتبرعات علانية ومن بين هذه القوانين قانون له متيل في روديسيا الجنوبيه يعطى للحاكم سلطة طرد أي زعيم أفريقي يدخل الى نياسالاند من البلدين الاخرين عضوى الاتحاد وللمنحاد وللمنخل الى نياسالاند من البلدين الاخرين عضوى الاتحاد وسيد

وقد ترتب على صدور القانون السابق في روديسا الجنوبية أن دكتور سننجز باندا وآخرين من زعماء المؤتمر في أفريقية الوسطى بما فيهم شخصي قد منعوا دخول هذا الاقليم أو ذاك من الاقاليم الثلاثة •

وعلى كل حال فأن كل هذه الإجراءات التعسفية لم تجد وعندما صدر مستور يعطى لئلاثة ملايين أفريقى خمسة مقاعد فقط فى المجلس التشريعى من مجموع عدد المقاعد البالغ ٢٣ تاركا الثمانية عشر مقعدا الباقية للاوربين فأز أعضاء من حزب المؤتمر الوطنى الافريقى بالمقاعد الخمسة جميعا برغم ان المؤتمر يتخذ شعاراً «الاستقلال خارج نطاق اتحاد افريقية الوسطى ، والمنافريقي المؤتمر يتخذ شعاراً «الاستقلال خارج نطاق اتحاد افريقية الوسطى ،

واذا كانالاوربيون في أفريقية الوسطى، أواذا كانت الحكومة البريطانية مؤمنين حقا بالديمفراطيسة لوجب عليهم أن يقبلوا تلك النتيجة التي تعبر عن ارادة الشعب ورغبته في الحروج من الاتحاد وأن يمنحونا الاسستقلال خارج الاتحاد وولكن بدلا من ذلك فقد ازدادت دعايتهم عنفا ضد المؤتمر وضد كل حركة تدعو للانفصال وحين ذهب الاعضاء الجسد في المجلس التشريعي لالقاء خطبهم الافتتاحيه كان زعيم المؤتمر وسكرتيره العام يجيبان عن أسئلة الاتهام في احدى المحاكم التي وقفا أمامهامتهمين باثارة الاضطرابات والقلاقل بعد أن هاجم البوليس منزليهما واعتقلاهما واعتقلاهما

ولذلك كان من الواضح أنه يجب علينا أن ندعم قوتنا المنظمة ٠٠ وذلك باختيار زعيم يتصف بالجدية والامانة والشجاعة والتصميم وقد وجدنا هذا الزعيم في شخص دكتور باندا الذي جعل من المؤتمر الوطني هيئة منظمة تنظيما جيدا يتزايد أعضاؤه باستمراركما يتزايد تصميمه على الكفاح وقد بث الامل في قلوب الشعب وأصبح بالنسبة لهم بطلا محبوبا ٠

وقدكانت استجابة الشعب الى نداءات دكتور باندا خير تكذيب للدعاية التي انتشرت في كثيرمن جهات العالم من ان معارضه اتحاد أفريقية الوسطى مقصدورة على قله من الناس وهي سبتمبر ١٩٤٨ أرسلت قوة عسكرية الى نياسالاند لاشاعه الذعر والخوف بينالافريقيين في القرى بحجة اجراء تدريبات عسكريه عادية وفى نوفمبر استجاب الافريقيون في نياسالاند لنداء المؤتمر الوطنى فقاطعوا الانتخابات الاتحادية ولم يسجلوا أســماءهم في قائمة الناخبين باستثناء ستين أفريقيا ٠٠ كما قاطعت الانتخابات أيضا المجالس البلدية المكونة من رؤساء القبائل ومندوبي المراكز ونتيجة لذلك لم يتقدم من الافريقيين للانتخاب غير هؤلاء الذين عينهم الحزب الفدرالي المتحــد وهو حزب سمير روى ويلسنكي وقد فاز هؤلاء تقريبا بالتزكية وفي الوقت نفسه كتب تقرير بطلب قوات الاتحاد لاستخدامها ضـــد من سموهم « المخلون بالامن والنظام » وأخذت السلطات في اعتقال النــاس حين يحيون دكتور باندا حتى ولو كأن ذاهبا للقاء الحاكم ٠٠ كما أخذت الصحف تكتب عن اضطرابات لم تقع ولم يكن لها وجود وبلغ عدد من حكم عليهم بالغرامة أو السمون لتهم ملفقة ثلاثمائة شخص من بينهم سبعة وثلاثون امرأة ضربن ذهربا مبرحا في يناير ١٩٥٩ في زومبا ٠

وأصبحت نياسالاند تندفع بسرعة هائلة نحو حكم بوليسى كانت بدرته قد ظهرت منذ فرض عليها الاتحاد وقد أرغم رؤساء القبائل على عدم اصدار أى اذن أو تصريح وعلى عدم التعاون مع أعضاء المؤتمر الوطنى وبذلك أخذت الشقة تتسع بين الحكومة والشعب أكثر فأكثر بسبب الاتحاد وقبل أن ينعقد أى اجتماع فلا بد من الحصول على تصريح اما من البوليس أو من

رئيس القبيلة ومن تلك الفترة كان ضباط البوليس يرفضون اصلحار التصاريح أو يصدرونها متأخرة وكذلك فان حاكم نياسالاند أعلن في بيان له تأييده الرسمى لكل أعمل الارهاب البوليسية التي تجرى حينئذ في البلاد ويقول هذا البيان في جزء منه:

د يجرى الآن القبض على زعماء المؤتمر الوطئى الافريقى بنياسالاند. وابعادهم خارج البلاد » •

كما أعلن الحاكم العام عدم شرعيه المؤتمر الافريقى فى نياسالاند. ورابطة الشباب ورابطة الشبابات التابعين للمؤتمر وكل من يدير هذه الهيئات أو يساعد فى ادارتها معرض للسبجن مدة ١٤ عاما وهؤلاء الذين يستمرون فى عضويه المؤتمر أو يسمحون بعقد اجتماعات له معرضون للسبجن سبعة أعوام "

وحيث أن حاله الطوارىء معلنة الآن بالبلاد فان للحكومة سلطة، فرض غرامات اجبارية على كل الناس فى أية منطقة يقع فيها اضرار بالروح أو بالممتلكات وما دمت تذهب الى عملك اليومى فى سلام فليس لك أن يخاف شيئا ولكن اذا قمت بمعارضة الحكومه بالقول أو بالفعل أو بالمظاهرات. فستجد نفسك وسط متاعب خطيرة •

ان قرارات البوليس القويه والقوات الحربيــة هنـــا لتحمى أرواحكم وممتلكاتكم ما دمتم لا تخرقون القوانين ·

من واجبكم أن تساعدوا الحكومه حتى تقضى على الفوضى والخروج على القانون ابتعدوا عن الاجتماعات والمواكب والمظاهرات •

افعلوا ما تأمركم السلطات بعمله .

اذهبوا الى أعمالكم كالمعتاد .

قد أصدر الحاكم العام بيانه هذا بعد أربع وعشرين ساعه من تصريحه، بأنه لا توجد ضرورة لاعلان حالة الطوارىء •

وهكذا أصبحت نياسالاند دولة بوليسية بين عسية وضعاها وكما يحدث في الدول البوليسية فقد شن البوليس حملات ارهابية ضد المؤتس الوطنى الافريقي وزعمائه كما احرقت بيوت الافريقيين وأعلنت عليهم حرب تخويف واسعه النطاق •

وقد أعلن الحاكم أنه سيقدم دليلا حاسما ينبت أن المؤتمر فد اشترك في مؤامرة لاغتيال الموظفين الاوربيين وأعلن سير روى ويلسنكي أن همذا الدليل سوف يهز العسالم المتمدين وأعلن وزير المستعمرات البريطاني آلان لينوكس بويد ان هذه المؤامرة تشبه مؤامرات الماو ماو وقد رفضت الحكومه طوال شهر كامل بعد ذلك أن تشكل لجنة تحقيق ولسكن نتيجة لضغط الرأى العام البريطاني والنقد الذي وجه الى الحكومة الاستعمارية اضطروا الى تشكيل لجنة تحقيق وصفها مستر لينوكس بويد نفسه في مجلس العموم بانها تتكون من و خبراء محايدين لهم خبرتهم القبانونية

والادارية والافريقية ، وقله وضعت الحكومة البريطانية ثقتها الكاملةفي هذه اللجنة .

مؤامرة اغتيال ٢٠٠ ولكن اللجنة اكتشفت أنه لا بوجد ايه مؤامرة دبرها الافريقيون بل وجدت بدلا من ذلك ان الحكومة قتلت واحدا وخمسي افريقيا من بينهم سبع سيدات « كانت سيدتان منهن حاملتين والآخرى تحمل طفلها الصغير » وان « هذه الفوة الغاشمة قد استخدمت خلال عمليات القبض » وان الناس يسجنون ويعتقلون لاسبابسياسية أكتر منها لاسباب أخرى ٢٠٠ وقد أثبتت اللجنة أيضا أن المعارضة ضد اتحاد أفريفية الوسطى معارضه واسعه في جميع أنحاء البلاد وحتى بين رؤساء الفبائل الافريقية وبعضهم ليسبوا أعضاء في المؤتمر الوطنى الافريقي وكلهم يتقاضون مرتبات من الحكومة ، لا يوجد من يؤيد الاتحاد وبرأت اللجنة دكتور باندا زعيم المؤتمر الافريقي من التهم واثبتت أن المؤتمر هو حزب الاغلبية الافريقية في نياسالاند ٠٠

وذكرت اللجنة في تقريرها أن « نياسالاند » دولة بوليسية لا يأمن أحد فيها أن يوجه نقدا لسياسة الحكومة •

وقد كان المرء يتوقع أن تقبل الحكومة البريطانية التي نتشدق دائما بالحديث عن الديمقراطية تقرير لجنة دلفن كنقطة بداية في محدادثات عن مستقبل نياسالاند وبدلا من ذلك اقتبست بعض الفقرات التي تؤيد وجهة نظرها وأعلنت أن الحكومة عليها أن تعمل أو تنسحب ولكنها نسيت \_ كما في تقرير لجنة دلفن \_ أن الشقة قد اتسعت بين الحكومة والشعب بسبب بالاتحاد •

#### \*\*\*

ما هو مستقبل نياسالاند ؟ الجواب هو أنه أذا كنا نعنى الافريقين فى نياسالاند فليس لهم أو للافريقين عموما فى أرجاء الاتحاد أى مستقبل أن الاتحاد هو تشكيل سياسى يهدف الى تدعيم الاوربيين كجنس سيد فى أفريقية الوسطى ففى المجلس التشريعي المكون من تسعوخمسين عضوا وربيا معظمهم انتخبه البيض الذين يسيطرون على قائمة الناخبين والباقون من الافريقيين الذين انتخبوا بطريقة تجعل هؤلاء الذين يؤيدن الاوبيين هم الذين يقع عليهم الاختيار فقط ٠٠ وقد أدى هذا الى وضع العراقيل فى طريق التطور السياسى الطبيعي للافريقيين فى هذا الى وضع العراقيل فى طريق التطور السياسي الطبيعي للافريقيين فى نياسالاند ٠٠ كما أجلت المحادثات الدستورية التي أعلنها أخيرا الحاكم العام وقد ثالت التغييرات الدستورية التي أعلنها أخيرا الحاكم العام الله المجلس التشريعي ٠٠ ويختارهم الحاكم العام الى المجلس التشريعي ٠٠

ان الافريقيين في نياسالانه يريدون الديمقراطية على أساس « رجل اواحد تصدويت واحد ، وهم لايقبلون أن يكون وجود ١٥٠٠ أوربي سببا لتحرير الديمقراطينة لتلائم المؤامرات السياسية الاثيمة التي يحكمها

وقد حدد المؤتمر الوطنى الافريقي أخيراً المركز القانوني للاوربيين في خلل الاستقلال ١٠٠ أننا نرحب ببقائهم في أفريقية ولكن يجب ه أن يكونوا

مستعدين لاداء الواجبات الملقاة على عاتق أى مواطن فى أية دولة وفى الوقت. نفسه يجب ألا يطالبوا بأية حقوق تزيد عن الحقوق التى يتمتع بها أى مواطن, فى أية دولة •

ولن تتحقق الديمقراطية في نياسالاند الا اذا نالت استقلالهاوحينئذ فقط سوف تتمكن نياسالاند من مساعدة الافريقيين في روديسيا الجنوبية في نضالهم من أجل حريتهم .

وما يهدد به بعض البيض من أن روديسيا الجنوبية سوف تنضم الى جنوب أفريقية اذا استقلت نياسالاند ليس الا شبحا يلوحون به لتخويف هذا الجزء من العالم الذي لا يعلم انه لم يعد يوجدفرق بين روديسيا الجنوبية وجنوب أفريقية فيما يختص بالتفرقة العنصرية ٥٠ فالافريقيون في البلدين يعاملون المعاملة نفسها ولكن العالم يعرف شيئا عن التفرقة العنصرية في جنوب أفريقية لان جرائد الانجليز هناك تنشر وقائعه حيث أن البوير يضطهدون الانجليز أيضا وفي روديسيا الجنوبية حيث يقوم الانجليز باضطهاد الافريقيين تطلق الجرائد التي تسمى نفسها أفريقية والتي تصدر عن وكالة و ارجوس و الانجليزيه تطلق على الاضطهاد اسم و مشاركة و

والبريطانيون يكرهون جنوب افريقيه بسبب اضطهاد مواطنيهم هناك. والبوير لن يسمحوا لروديسيا أن تخل بالتوازن الموجود بين هاتين الجماعتين. الأوربيتين اللدودتين بانضمامهما الى اتحاد جنوب افريقية وفضلا على ذلك فان اقتراح ضم روديسيا الجنوبيه الى جنوب أفريقية اعتراف بأن الاضطهاد في روديسيا هو شبيه بالاضطهاد في جنوب أفريقية وهدم للحجة القائلة بأن نياسبالاند ملحقة بالروديستين لاسباب اقتصادية وليس من المعقول في رأينا أن تسعى دوله غنية للانضمام الى دولة شريرة لان دولة فقيرة لاتريد. الاتحاد معها •

وتجميع الاقاليم الافريقيه نوقش بحماس في مؤتمر اكرا وكان رأى. الافريقين في نياسالاند وما زال هو أن نياسالاند المستقلة فقط هي التي تستطيع تحديد الاتحاد الذي تدخله وأى من جاراتها ستدخل معها في هذا الاتحاد ا

ولذلك فان الافريقيين في نياسالاند يطالبون بأن يسمح لبلادهم بالانسبحاب من اتحاد أفريقية الوسطى • •ان هدف نضال نياسالاند من أجل الحرية هو أن تظهر نياسالاند المستقلة التي تقوم الحكومة فيها على أسس ديمقراطية تتحقق في ظلها المساواة بين المواطنين بما تتضمنه من تطبيق لمبدأ د رجل واحد تصويت واحد ، في انتخابات حرة •

وقد قدمت غينيا الاجابه الى هؤلاء الذين يدعون أن الافريقيين غير. مستعدين للاستقلال وأنهم عاجزون عن النهوض بصناعاتهم دون مساعدة السلطات الاستعمارية فعلى الرغم من أن الفرنسيين قد جردوها من الموظفين والخطوط التليفونية والأسلحة والذخائر وأدوات المستشفيات وغيرها من. الادوات والمهمات التي أغرقوا بعضها في المحيط الاطلسي سد فأن غينيا في طل حكومة من الافريقيين وحدهم لم تطهر كوناكرى العاصمة فحسب بل قامت أيضا ببناء آكثر من ثمانية آلاف كيلو متر من الطرق البرية والف، كيلو متر من الطرق البرية والف، كيلو متر من الطرق المائية وألف وخمسمائة مدرسة و بدأت تشغيل أول،

خطوط للاتوبيس بعد عام واحد من استقلانها ونسنطيع ساسالاند المنعل النبيء نفسه وعلى كل حال فان الافريفيين يفضلون الففر مع الحرية في ادارة شئونهم وارتكاب آخطائهم على العبوديه في ظل ما يزعمونه من الرفاهية الاقتصاديه .

والافريقيون في نياسالاند يريدوندستورا جديدا يحفق رغبات أعلبيه شعب نياسالاند في أن تكون للافريقيين أغلبية المقاعد بالمجلسين التشريعي والتنفيذي ان المجلسين الحاليين اللذين يضمان عددا اسميا من الافريقيين معينان غالبا بوساطة الحاكم العام ليس انعكاسالتوزيع السكان الحقيفي في نياسالاند وفي الحقيقة أن الطبيعة الشاذة لتكوين هذين المجلسين يعكسه ضعف المستوى الثقافي والاقتصادي والهوان الاجتماعي الدي يعانيه الافريقيون الافريقي يعامل اليوم كمواطن من الطبقة الرابعة في وطنه وهذا الحال لا بد له من نهاية من ولا نهايه له الا بمنع الافريقي الحق في حماية نفسه بنفسه و

والامريكيون عليهم واجب في هذه المعركة ٠٠ ولا يمكن لهم ان يظلوا ساكنين ولقد كان صوت أمريكا مسموعا وحاسما ضد الغزو البريطاني الفرنسي لقناة السدويس٠٠وكان مسموعا أيضا فيمايختص بالمجروالتبت٠٠ وبالطبع فقد أثر الرئيس الامريكي على ديجول حتى يعترف بحق الجزائريين في الاستقلال وصوت أمريكا يجب أن يسمع من جديد ولا يمكن أن يكون هناك توعان من السلوك احدهما تتعامل به أمريكا بخصوص مسائل المجر والتبت والاخر يتبع حين تكون الشعوب المختصة هي الشعوب الافريقية في نياسالاند وأوغندا وكينيا٠٠الخ تلك الشعوب التي يضطهدها ويقتلها حلفاء أمريكا ولا يمكن أن يكون هناك قانونان احدهما ينطبق على شعب بريطانيا القوى والاخر على شعب نياسالاند الضعيف وأمريكا يجب أن ترفع الى مستوى مركزها الادبى كقوة عظيمة والاجرامات التي تتخذها يجب أن تقوم على اساس من ميناق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق يجب أن تقوم على اساس من ميناق الامم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق

ولقد قال ادموند بيرك قبل قيام حرب الاستقلال الامريكية مباشرة لا يمكن حكم أمة ما بالضغط والاضطهاد المستمرين و وكذلك فان الشعب الافريقى من الكاب الى القاهرة ومن زنجبار الى السنغال وسواء كان فى نياسالاند أو انجولا أو باسوتولاند أو الجزائر أو القاعرة لا يمكن أن يحكم بالضغط والاضطهاد » •

وحل مشاكل القارة لايمكن أن يتم باقامة حكومات صورية أو بمساندته الحكومات غير المرغوب فيها بافريقية الوسطى وجنوب أفريقية وموزنبيق عن طريق مدها بالقروض والاستثمارات والاسلحة وبغض النظرعن أصوات جماهير الافريقيين المضطهدين فان هذه السياسة تساعد على بذر السخط والتذمر الذى قد يؤدى الى أى شيء في المستقبل أن افريقية تخص الافريقيين فقط وهي ليست امتدادا لاوربا ولذلك فأن الافريقيين مثلهم في ذلك مثل باقى الشبعوب في مختلف أنحاء العالم يجب أن ينالوا حقهم في ادارة شئو نهم بأنفسهم سيواء أحسنوا الادارة أم أساءوا وحينتذ فقط يستطيعون المساهمة في رخاء الجنس البشرى وتدعيم السلام في العالم و

## ا فريقيا البرتغيالية

أفدم المستعمرات في اعريقيه بل أقدم المستعمرات الاوربية في العالم اليوم هي المستعمرات البرتغالية غينيا وانجولا وموزنبيق التي تبلين مساحتها جميعا قدر مساحة أوربا الغربية تقريبيا وعدد سكانها حوالي عشرين مليونا نسبة الافريقيين منهم حوالي ٩٨٪ وعلى الرغم من أن تاريخ انصال هذه بأوربا يرجع الى القرن الخامس عشر الميلادي فأن هذه الاقاليم الثلاثة تعتبر من أكثر المناطق تخلفا في القارة وتاريخها يتسم بالاضطراب والازدواج لآن المستعمرات البرتغالية في أفريقية كانت مسرحا لاعذب الكلمات عن النوايا الطيبة وفي الوقت نفسه تجرى على خشبته احط أنواع الكلمات عن النوايا الطيبة وفي الوقت نفسه تجرى على خشبته احط أنواع الاستغلال البشرى وأقسى أنواع التفرقة العنصرية وأشد حوادث الاضطهاد اللافريقيين و

ولقد نشأت من السياسات والاتجاهات الني كانت سائدة في الماضي تقاليد تدعى حكومة البرتغال الحالية التي يرأسها دكتور أوليفيراسالازار(۱) بانها هي السبب في هذا الهدوء السطحي الذي يسود المستعمرات الثلاث ويصر المستعمرون البرتغاليون على أنهم قسد تعلموا خلال أربعة القرون والنصف الماضية كيف يعيشون مع الافريقي وكيف يكتسبون تقديره واحترامه ولكن السجون ممتلئة والهجوم مسنمر على النظام الشيطاني للعمل بالعقود والحاميات العسكرية تقوى باستمرار وتسعى البرتغال لعمل بالعقود والحاميات العسكرية تقوى باستمرار وتسعى البرتغال ديبلوماسيا لكسب التأييد لسياستها التي تتبعها في المستعمرات ولكن باستقلال دول غرب أفريقية والكونجو البلجيكي فان حدود الازمة تقترب باستقلال من أفريقية البرتغالية التي كانت حرمات معزولة مصونة وكل شهر من أفريقية البرتغالية التي كانت حرمات معزولة مصونة والمحدود الإرمة المدون على المدونة والمحدود الإرمة التي كانت حرمات معزولة مصونة وليبود الإرمة المحدود الإرمة المحدود الإرمة المحدود الإرمة المحدود الإرمة المحدود الإرمة وليبود المحدود الإرمة المحدود المحدود الإرمة المحدود الإرمة المحدود الإرمة المحدود الم

وفى المقال التالى يتحدث هنريك جالفاوعن المعارضة التى تلقاهاسياسة دكتور سالازارفى افريقية والسنيور جالفاو مؤرخ وأديب مشهوروقدكان من كبار المديرين بالمستعمرات ونائبا عن انجولا فى الجمعية الوطنيسة البرتغاليه وفى سسنة ١٩٤٩ أعلن اتهامه الدرامي المشهور ضد الارهاب الحكومي الظالم في انجولا ٠٠ وفى سنة ١٩٥٧ القى القبض عليه وصدر عليه حكم بالسجن ثمانية عشر عاما وعومل معاملة ظالمة وقد جذبت قضيته اهتمام العالم وبينما كان قابعا في السجن كان جالفاو الصامت هو خير شاهد على النظام الحر المطبق في أفريقية البرتغالية وفي سنة ١٩٥٩ هرب جالفاو من السجن ولجأ الى فنزويلا وهو في المقال التالى يؤكد الحاجسة للتفاهم آكثر من الحاجة للعمل السياسي وذلك اذا كنا نريد أن نجد حلولا للمشاكل المعاصرة في أفريقيا ٠

<sup>(</sup>١) لم تعد هذه الحكومة قائمة اليوم .



# ا فريقيا البرتغالية اليوم وغدا

#### هنريك جاتفاو

قبل أن نناقش الموقف الحالى في أفريقية البرتغالية في ضوء مشكلات اليوم والغد المعقدة يبدو لى من الضروري أن نعرض باختصار كثيرا من الحقائق التي استهمت في استدال الغموض على معلوماتنا وفهمنا للمشكلات العميقة القائمة في القارة كلها جنوبي الصحراء التي تعتبر أفريقية البرتغالية جزءا منها •

وانا الاحظ أنه على خريطه أفريقية السياسية توجد قارتان لافريقيه تكونان المثلث الهائل الممتد عندقدم أوربا كالاسفين بين محيطين ويفصل هائل القارتين الافريقيتين محيط هائل من الرمال والفراغ هو الصحراء ففي سمال الصحراء توجد أفريقية التي تعتبر جزءا من الشرق الاوسط أكثر من كونها أفريقيه وهي أفريقية المسلمة التي تضرب في أغواد التاريخ بحضارتها العريقة البارزة وفي جنوبي الصحراء تقع أفريقية التي تسمى أحيانا أفريقية السوداء وهي جديدة على التاريخ والجغرافيا لم تتكشف لنا حدودها الخارجية الا منذ عهد قريب وأفريقية السوداء هذه تختلف عن أفريقية الاخرى شمال الصحراء اختلافها عن بقية أنحاء العالم (١) •

ولكن هذا ليس حقيقة لان المقصود بذلك و أفريقية والتى يتحدث أفريقية ولكن هذا ليس حقيقة لان المقصود بذلك و أفريقية والتى يتحدث عنها كل شخص وتكون موضوعا للمناقشه وقبل النصف الثانى من القرن التاسع عشر حينما كانت البرتغال هى الدولة الاوربية الوحيدة الموجودة بافريقيه كان يشار الى أفريقية بكلمة و افريقات وجمع أفريقية التى كانت تتضمن معنى يسيطر عليه التنوع الغامض مثل أفريقية ميدان المستكشفين العظام وأفريقية مسرح الحيوانات المتوحشه المخيفة وأفريقية مصدر العبيد وأنصاف الآدميين وأفريقية أرض الغابات العذراء والصحراء القاتلة وفى الحقيقة ما زالت آفريقيه أرض الاساطير التى يشار اليها باعتبارها أرضا مجهولة لقد كانت أفريقية حينئذ هى أفريقية الاسطورية التى خلقها أرضا المغامرين الذين عادوا ليرووا عنها حكاياتهم على الرغم من أنهم لم

<sup>(</sup>۱) لانستطيع ان نقر وجهة النظر هذه في الفصل بين ما يسمونه افريقية المسلمة شمال الصحراء وأفريقية السوداء جنوبها ٠٠ فما كانت الصحراء الكبرى ولن تكون فاصلا بينهما أبدا ٠

يعكسه واحقيقة القارة ولكن هده والافريقات وقد اختفت في مطلع النصف الناني من القرن التاسع عشر لتحل وأفريقات وأخرى محلها تختلف عنها كثيرا بلا شك وان كانت غير حقيقية هي الاخرى خاصة اذا حكمنا عليها بالحقائق التي يفيض بها اليوم سيل الكتب والصحف والتقارير والمراجع العلمية والعلمية والعلمية والعلمية والعلمية والعلمية والعلمية والعلمية والعلمية والتقارير والمراجع

افريقية \_ هذه التى كانت مجهولة كما لو كانت توجد فى كوكب آخر غير أرضنا هذه أصبحت بعدسنة ١٨٥٠ موضع اهتمام الاستعمارية الاوربية المادية واخذت الامم الغربية تهتم بكشفها علميا وان كانهدفهامن ذلك هو الطمع فى امتلاكها واستغلال ثرواتها وفى نفس الوقت على كل حال كان يوجد علماء مخلصون مبشرون لهم مثلهم العليا بل بعض المغامرين الوطنيين ومن هذه المنافسة بين الامم الطامعة فى القوة والمصادر المادية ظهرت أفريقية الجديدة أفريقية اندفع الجميع الى اكتشافها والى اقتسامها فى الحال دون معرفة سابقة بالارض أو بالشعوب مع وقد ظلت أفريقية هذه تخضع حتى الحرب العالمية الثانية لنظام الاستعمارية الكشفية الامبريالية

والى افريقية هذه العامرة بالنروات من ذهب وماس ونحاس ويورانيوم واخشاب تمينة ومنتجات استوائية ومناظر سياحية والمليئة بعسدد من السكان الذين انتغلوا بسهوله من العبودية الى العمل الاجبارى باحط الاجور الى هذه القارة هرع خليط من التجار ورجال الصناعة ومن السياسيين والصحفيين ومن العلماء والسياح والمغامرين ١٠ الكل تدفقوا على القارة كالسيل المنهم اما بدافع من الامال المادبه أو من حب الاستطلاع لرؤية الاجناس البشرية أو أنواع الحيوان وبدأ العالم كله يسمع الحسديث عن الحيات ، عديدة بعدد الاشخاص والسياسات المهتمين بالقارة وقد ذلل هذا الخليط العجيب كل الصعاب الخطيرة التي اعترضت طريق المستكشفين هذا الخليط العجيب كل الصعاب الخطيرة التي اعترضت طريق المستكشفين خليط مشوش زادت من غموض معلوماتنا وفهمنا للقارة السوداء ١٠ ومما زاد في هذا الاضطراب الذي أصاب معلوماتنا ذلك الصراع الذي نشب بين الصالح المختلفة وطمع الاخرين في نصيب أكبر من ثروات أفريقية .

وعندما كانت هذه الافريقات تستخدم للاستهلاك المحلى مثل تسلية الاصدقاء الراغبين في القراءةأو موضوعا لمذكرات تكتب عن بعض الرحلات لارضاء الميول الرخيصة لم يصب العالم أو أفريقية نفسها بأى ضرر من زيف هذه الوقائع ، وكذبها .

ولكن عندما يتحدث عن أفريفيه السياسيون أو كبار الموظفين المسموعة أصواتهم في الدوائر السياسية او الماليون الكبار أوالمراسلون ذوو الشهرة العالمية أو العلماء ذوو الميول السياسية أو الكتاب الذين يقضون أجازاتهم باحنين عن مواد جديدة وباختصار كل ذوى الإسماء اللامعة الذين حين يكتبون أو يتحدثون الينا عن أفريقية نتقبل كلامهم لانه محوط بهالة من شهرتهم وأسمائهم الرنانة عندما يتحدث هؤلاء عن أفريقية فأن أى خلط أو اضطراب لا يمكن اعتباره غير ضار كما أن أفريقية التي يمكن أن يقررهؤلاء مصائرها سوف تعانى الكثير المحائرها سوف تعانى الكثير

ويبدو لى أن الفروق الاساسية التي توجد والني يجب أن نعيها تهاما في ذاكر ننا بين هذه «الافريقات» وبين أفريقيه الحقيقية هي ان تلك الادريقات قد هبطت الى أقل من حقيقتها كارض تشاهد من وجهسة نظر المنافسة السياسية أو الاقتصادية التي لاتعنى بحفائق انسانية معينة عن السكان الافريقيين وافريقية الحقيقية كما ترى من وجهة نظر المسدنية التي تدعى المسيحية واعتناق الفلسفة الديمقراطية ليست سوى قارة أهها متيقسون للمصير الانساني للبشر •

ويجب أن نتأكد أن أفريقية اليوم تلك التي نراها على الخريطة قدتم استكشافها خلال السنوات الثمانين الاخيرة سوا بطريق البر أم عنطريف الجو ولم يبق غامضا فيها إلا أجزاء صغيرة كما أن بروابها الدفينة فد عرفت وسوف تجذب مزيدا من هؤلاء الذين يصنعون و الافريقات ، بل أنه من الصنحيح تماما أن أحجار أفريقيه وتربتها ومياهها ومعادنها أو بمعنى آخر جسدها المادي كل هذا قد أصبح معروفا عند طلبة المدارس وغيرهم أحسن بكثير مما كان معروفا لدى الرواد الاوائل ، رواد عهد الاساطير الذين الحشرقوا أفريقاتهم سواء على أقدامهم أم في عربات البوير التي تجرها الشيران ،

ولكن من الصحيح أيضا أن الاسرار الإنسانية لافريقية والحقائق التي ستكون حاسمةفي تقرير مستقبل أفريقية السياسي والاقتصادي وفي تحديد مكانها في خضم المصالح الانسانية هذه الاسرار والحقائق معروفة بدرجه أقل مما كانت عليه منذ خمسين عاما • وكل ما حاول المرء أن يتعلمه فد انقلب رأسا على عقب بوساطة المصالح المادية والسياسية التي تعتبرغريبة عن مصالح أفريقيه الانسانية ٠٠ أفريقية الحقيقية والانصال « بالأسياء » قد أصبح آكثر وثقا ولكن الصله بالحقائق الاسانية في أفريقية قد أصبحت لاسطحية فقط بل قد شوهتها المعلومات الواردة في الكتب والافكار الثابتة التى تشبه عوارض الجنون والتى تسعى اما الى طبع افريقية بالطابع الفربى بوساطة السياسة التي أفسدتها روح الرأسمالية الخالصة أو طبعها بطابع غير غربى بوساطة الافكار الثورية ذات الطابع السوفييتي ومعظم المثقفين الذين يذهبون الى أفريقية اليوم مثل الاساتذة والموظفين الاداريين وكباز مراسلي الصمحافة العالمية والسياسيين والكتاب والعلماء لم يعودوا يعبرون أفريقية سيرا على أقدامهم كما كان الحال منه خمسين عامًا وذلك ما عدا قلة قنيلة منهم وهم بذلك يتصلون اتصالا سهلا بالمظاهر الملموسة للاحداث المضطربة التني تقع في المدن وأماكن التجمع الكثيرة وهم يحكمون ويحللون بدقة لايرتى اليها الشك ولكنهم يمرون سريعا على حقائق أفريقية الفباية النبي يمنلها أناسى مبعثرون ما زالوا في حالتهم البدائية بالرغم من المضايقات الكثيرة التي بدأت تغمرهم ١٠ وبذلك يفشل هؤلاء المثقفون في تقدير الحقائق الانسانية الخاصة بأفريقية الاخرى ٠٠٠ أفريقية مجهولة ولكنها حقيتـــة

وبجانب هؤلاء لا نجمه سوى التجار ذوى الامكانيات العليلة والمعنوي، الضعيفة والموظفين الصغار ذوى الاستعداد العقلى الضعيف ورجال الارساليات الذين لا يعبئون كثيرا بالايمان الذي يمئلونه ، وما أريد قوله هو أن هؤلاء

المتصلين انصالا ونيقا بافريقية الانسانية ليس لديهم المقدرة الكافية على المدراسة والتعلم • وهؤلاء الذين يملكون هذه المقدرة ليس لهم اتصال بأفريقية ومما لاشك فيه أن المرء يجد السمات الحقيقية لأفريقية لدى هؤلاء السكان القبليين الذين مازالوا يعيشون على الفطرة • • وهذه المظاهر لانمتل كما يعتقد الكنيرون في بعض الافريقيين من الطبقة الراقية الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات الاوربيه والافريقية لان هؤلاء الناس ليس لهم جذور عميقة في تقافتهم الافريقية الخياصة مثل ما لهم في الثقافة التي حصلوا عليها •

اننى أخسى ان هؤلاء الافريقيين الذين يشبهون السرابالذين يتحكمون فى الادب والسياسة سوف يكون لهم تأثير مدمر على المصير الانسانى لافريقية الحقيقية لانهـــم فقــندوا بصيرتهم كبشر ان أفريقية التى نراها كــل يوم فى الصــحافة والأدب ليست هى أفريقيــة ذات الحضـارة المسيحية وليست هى أفريقية الجديرة بسياسة الانسان وأنا مقتنع أنه اذا فسلت القوتان المتصارعتان فى العـالم فى معرفة الحقيقة فسوف تقـع اضطرابات فى أفريقيه الحقيقية بين السعوب التى تسكنها المنسوب التى تسكنها

ومع ذلك فلن تستطيع القول أن الثورة التي تبدو وشيكة الوقوع في أفريقيه هي نتيجه مباشرة أو غير مباشرة لهذا الاضطراب وعلى كل حال فان الثورة في أفريقية كانت ضرورية مثلها في ذلك مثل الثورة العالمية التي لم تمنع قيامها الحربان الماضيتان اللتان لم تستطع أفريقية تجنب الاشتراك فيهما • والاشكال غير الموحدة لهذه الثورة والآثار المتوقعة سلفا التي أوجدت هذه الاشكال وفقدان الانسجام بين الحركات الثورية المختلفة هذه هي النتائج المباشرة والمنطقية للاضطرابات الهائلة الناتجة عن هذه الافريقات التي تراها السياسات المصطنعه ومصالح عصرنا المادية •

عندما أقول أفريقية الانسانية فاننى لا أشير فقط الى الجنس الزنجى بل الى أعضاء كل الاجناس المقيمة حاليا فى أفريقية وكثير منهم ولد وتعلم هناك ومصيرهم يجب أن يتحد مع المصالح المشتركة للاجناس الاصلية في مصير أفريقي واحد ولكن من الطبيعي أن أفترض أولا أن الجنس الاسود الجدير بالاعجاب كما كان بائسا فى الماضى وكما هو كذلك فى الحاضر فسيظل بائسا فى المستقبل وسط قارة خالية من الانسانية •

ودعنى الآن أقص عليك صورا من هذا الاضطراب الذى يخفى الوجه الحقيةى لافريقية والعامل المشترك بين هذه الصور هو أنها فى تطورها وننائجها العملية ليست سوى ادلة صارخة على اخطاء سياسات معينة وعلى التناقض العميق فى معرفة حقسائق أفريقية معينة ولكن هذه السياسات لاتتغير كما أن أحدا لايهتم بتعمق معرفته بالحقائق .

هذه السلبية التى تراقب بها هيئة الامم المتحدة الحرب المكشوفة المستمرة ضد الزنوج فى اتحاد جنوب أفريقية وهذه المناقشات عن سير الحوادث فى أفريقية التى لا يمكن تصديقها والتى تستمر فى جمعية الدباوماسيين والسياسيين الذين بمثلون الحكومات أكثر من تمثيلهم للشعوب وهذه اللعبه الفظيعة التى تدور فى نفس الجمعية العامية لتحديد مصير

أفريقية الانساني بوساطة المصالح الدياسية للشيوعية التي لا نقسل استعمارية عن الغرب وان كان لها كل مساوى، الغرب دون أي حسنة من حسناته ومصالح الرأسماليه الفائمه على انظمه ديمقراطيه اسطورية والتي في بعض الاوقات لاتقل شرا واثما عن الشبيوعية السوفييتية والصراع القاتل ضد الماو ماو واللوائح التي ما زالت تفرض وتجد من يدافع عنهــــا لتخفى نظم العمل الاجباري آلذي يعتبر في بعض حالاته أسوا من آلعبودية والتاييد غير الانساني الذي تضيفه حكومات الديمقراطيات الغربية الكبرى التي تعتبر نفسها المدافعة عن حقوق الانسان وكرامه الفرد على سياسه الديكتاتور سالازار في أفريقية والتي يستنكرها ، ليس الديمقراطيون البرتغاليون ، فيحسب بل مشاعر الاخاء الانساني التقليديه لذي ٨٠ ٪ من الشبعب البرتغالي الذي يعارض النظام، والبراكين التي تغلى في كينيا وانحاد وسبط أفريقية وفي الامم حديثة التكوين • كل هذه الأمثلة هي الحقائق الصارخة والتعبير الحي عن التهديد الموجه ضد المستقبل القريب للشعوب كلها من جميع الاجناس التي تسكن أفريقية ، وبدرجة أقل ضد العالمكله

وفى نطاق الحقائق السابقة ، تكمن اليوم وغسدا مشكلات أفريقية

ولأوضح الآن نقطة واحدة ٠٠ ان الشعب البرتغالي يرزح تحت نير دكتاتورية غاتسمة منذ ثلاثين عاما ، كأداة لقوة طاغية تؤيده سلطة حاكمة غاشمه ، في الثروات والامتيازات ، حكمت البرتغال وكأنها جيش احتلال أجنبى ٠٠ لقد عزلت الشبعب ٠٠ عزلت ممثليه الشرعيين رقادة الفكر والعمل البرتغاليينءنكل المشكلات وفرضت بالقوة اتجاهاتها وآراءهاوقد حدث هذاكله خلال الثلاثين سنةالاخيرة تحقيقا للرغبات الشخصيةللرئيس وارضاء لاهواء الطغيان الذي يمتله حدث هذا كله في البرتغال نفسياوفيما وراء البحار ٠٠٠ وأصبح البرتغاليون الذين يعيشون في الوطن الاصلى أو في أفريقية البرتفاليه وقد التحطوا الى مستوى الاهالي الاصليين الذين لا يفعلون شيئا الا دفع الضرائب واطّاعة أوامر البوليس • ولذلك فمن الخطأ الانتساب الى البرتغال بما تضمه من شعب وممثلين ومسئولية المشكلات الحاضرة التى تسبب الخجل والعار للسياسات والادارة التي تسيرها وتعقدها يقع الجزء الاكبر منها على عاتق حكومات بعض القوى الديمقراطية التي شجعت واعلنت اغتباطها باستمرار الدكتاتور البرتغالي ونظامه الاستبدادي بالرغم من أن هذه الحكومات تحارب بعض اشكال الديمقراطية •

وحين أكتب ذلك اعتقد النبي أعكس وجهة نظر الديمقراطية البرتغالية بشنان المشكلات الافريقية الحاضرة والمستقبلة اننى اتهم سياسة سالازار بأنها ضد البرتغال وضلا مشاعر ومبادى والشعب البرتغالي وأنا أؤكد أنعدف الديمقراطية البرتغالية لا القضاء على سياسة سالازار فحسب ولكنهاتقود تصرفات البرتغال في أفريقية الى رحاب الكرامة الانسـانية وقد أثبتت الديمقراطية البرتغالية ونعنى بها البرتغال من خلال تجربتهــــا الطويلة كمشبيدة للأمم أن لديها الادارة وآلمقدرة أذا منحت الحرية الكافية على حل المشكلات الخطيرة التي أوجدتها الديكتاتورية المستقرة منذ أمد طويل وعلى قيادة الشعوب التي تسكن مستعمراتها فيما وراء البحار الى المسسير الانساني ٠

وأثناء محاولة الوفاء برسالتها في أفريهية سقطت البرتغال صريعة غدر وخيانة دكتاتورية نازية فاشستية وهي عاجزة عن تحرير نفسها من الاضطهاد بسبب المساعدة التي تمد بها الفوى الديمقراطية الكهارة الحكومه الحاضرة •

وقد طبق سالازار في الافاليم البرتغالية بأفريقية أساليب العهر غسها الني يستخدمها في الوطن الأم ليفسرص ما يسمى بـ « سـلام سالازار » وما یسمی بد « نظام سالازار » الذی هللت له دعایته کنیرا ۰۰ ومثل هذا السلام والنظام لا يعرفهما الا من في القبور ٠٠ فمن جهة تضغط ذوة قاسية على الرأى العام وتجبره على كتمان آلامه ومن وجهة أخرى فان محاربة التقدم والمعرفة التي أصبحت ديدن الحكومة قد دلت على انحطاط واجب الطاعة المفروض على المواطنين نحو الحكومه الى سلبية الحيوانات المنزلية ٠٠ وقد خلقت هذه الوسائل التي ينفذها البوليس والرقابه ضد المواطنين في الوطن الأم حالة من الثورة المكتومة تضاعف فيها البؤس المتزايد الذي يرزح تحته الأغلبية والغنى المتزايد الذي يبسدو على الطبقة الحاكمة المستبدة وهذه الثورة يحبسها في الافواه الخوف الـذي يعنبر المرض الذي أصابت به الديكتاتورية الناس ولقد توقف العمل على رفع مستوى الاهالى في أقاليم ما وراء البحار وسمح لاسوأ أشكال العمــل الاجبارى بالظهور وحملت أحسن العناصر الانسانية على الهجرة ٠٠ وفضلت الديكتاتورية نظاما اداريا شريرا ظهرت آثاره الاجرامية في استغــلال القوة العاملة الوطنية ٠٠ وهذه الحالة السيئة معروفة في داخل الوطن وفي العالم كله وقد حاولت بصفتي المفتش السهامي لما وراء البحار ونائب انجولًا وكباثر برتفالي ضد هده الظروف أن أبصر الرأى العام البرتفالي تعتبر برتغالية حقيقية ولــكن التأييد الذي يناله نظــام سالازار من الديمقراطيات الكبيرة لم يسمح لنا بأن نفعل شيئا

ولذلك فان أفريقية البرتغالية اليوم هي شيء مضاد لآمال وارادة وروح نمانين في المائة من مجموع الشعب البرتغالي انها مجموعة من المستعمرات على الطراز القديم تحتلها وتستغلها قلة سياسية ورأسماليه مستبدة بكل معاني الكلمة، ومن هذا الموقف تنبت كل الصعاب التي تقف في طريق التطور الطبيعي والمنطقي لافريقية البرنغالية نحو مصير انساني وهو المصير والسياسة السليمة الوحيدة التي يستطيع المرء أن يتمناها لافريقية وأنا أعتقد جازما اننا سنسير على هذا الطريق اذا عادت البرتغال الى سياستها القديمة التي اتبعتها في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن والتي والتي دعمتها تجارب أربعة قرون من الاتصال بالسكان الافريقيين والتي أظهرت اتجاه البرتغال لان تعيش في وحدة روحية ومالية مع السكان من الاجناس الاخرى ولم تقف في وجهها دكتاتورية سالازار وعصابته من الانتهازيين و

 تحقيق الحرية للسعب هذه الكلمه باخطائها وأمامها الكنيرة لها لحطات من العظمة ، العظمة بأبطالها وقديسيها وشهدآئها .. وقبل أن نوجه الاتهامات للاستعمار يجب أن نسأل أنفسنا سؤالين ـ الاول هو هـل كان يمكن للاستمعار أن يوجد بسكل آخر في عصره الذهبي وان يعطى آداب وروح العصر ؟ والثاني هل كان يمكن لشعوب أفريقية أن تستمر في الحياة اذا كانت قد تركت وحدها أمام عوامل الفناء التي كانت تهسدد قبل تدخل الاوروبيين بزمن طويل الجنس الزنجي وأهم هذه العوامل هي الاسترقاق والحروب القبلية وأعمال السحر والشعوذة وأكل لحوم البسر ؛ وفضلا عن والحروب القبلية وأعمال السحر والشعوذة وأكل لحوم البسر ؛ وفضلا عن ذلك فانه من الاستعمار بكل أخطائه واثامه نشأت الشعوب التي حصلت اليوم في أفريقية على استقلالها أو هي في الطريق الى الاستقلال واليوم في أفريقية على استقلالها أو هي في الطريق الى الاستقلال و

وقد حدث الانتفال من مرحله المعنى البطولي البربري القديم للاستعمار الى مرحلة المعنى العضوى المعاصرة حين ألغى الرق وفي مجال هذا المعنى الجديد للاستعمار بدأت البرتغال بنازيخها الطويل وحبرتها الكبيرة سي أفريفية التى تفوق خبرة وتاريخ تلك الدول التي ظهرت عندتقسيم القارة وعلى الرغم من الصنعاب السياسية والاقتصادية الكنيرة بدت سياسيه لرفع مستوى الشبعوب الواقعة فيما وراء البحار ونحقيق استهلانهم تدريجيا وقد ظهرت هذه السياسه في مجال القانون والادارة والانبراف الحكومي بشبكل أقل مما ظهرت به في مجال العلاقات والصلات بين البرتغاليين وأهل المسنعمرات وقد بدأ الزنوج يظهرون في المدارس المانوية والجامعات في كوينيرا ولشبونة وعين أحد الزنوج حاكما على غينيا البرتغالية ٠٠٠ وهذه هي بداية تكوين طبقة ممتازة من الزنوج وبداية استعدادها للتدخل في الحياة السياسيه والادارية للاماليم ٠٠ تدخلها كبرتغالين لا بعسرس طريقهم فروق قانونية أو أدبية ١٠ وهذا أيضا صورة لمجتمع المستقبل الخالي من مشكلات التفرقة العنصرية ٠٠ وهذه هي السياسة آلتي خلقت البرازيل وقادتها نحو الاستفلال بغض النظر عن فروق الزمان والمكان واذا كانت البرتغال سينقصها المصادر المالية اللازمة لتنفيذ التطهور الاقتصادى بأقاليمها الافريقية في الحال والذي يجب أن يصحب التطور السياسي والاجتماعي ذلك النقص الذي يظهسره ما يقوم به الاحتسلال الاقتصادى للقوى الاخرى في أفريقية فأن ما يعرض عن ذلك هي تلك العلاقات الانسانية التي نشأت عن البرتغاليين الافريقيين •

والسياسه البرتغالية التقليدية في أفريقيه والتي تبرد اقامتنا الطويلة هناك قد قلبتها دكتاتورية سالازار رأسا على عقب والمسكلات التي نجمت عن هذا الانقلاب والعودة الى السياسات الاستعمارية التي سبق أن تعرضت لاتهام البرتغال قبل أن يتهمها العالم كل هذا واكرر ذلك مرة أخرى تقع مسئوليته على رأس الديكتاتور وعصابته وليس على رأس البرتغال و

وعلى كل حال لا يعنى ابعاد كل هــــذه المسئوليات ان الديمقراطية البرتفالية لا تعرف مدى خطورة هذه المشكلات ومدى توغلها في العالم السياسي والمبادى؛ المعنوية وحقوق الشعوب ومستقبل أفريقية • • على

العكس نحاء! الديمقراطيه البرنغالية أن نقدر حقيقة هذه المسكلات وان تجد لها الحاءل في حدود الامكانيات التي تملكها

وما سوف يجذب انتباه الديمقراطية في أفريقية البرتغالية هـو المسكلات العديدة التي تنشأ عن سياسة مبنية على القهر والضغط ٠٠٠ سياسه لا تفيد الا في الدعاية وفي التمويه والكذب ، ولكنها غير انسانية وقد غيرت هـذه المشكلات التعبـي الافريقي التقليدي وأعطت أفريقية البرنغالية الوجه الزانف الذي يبدو منها الآن ٠

وبمجرد أن تتحرر البلاد وتصبح ممارسة المهام الديمقراطية حرة لا فيد عليها فان برنامجا جديدا للعمل سوف يفرض نفسه على أفريقية فمن جهة سوف تصحح الاخطاء والآثام التي سيتركها النظام القديم وسوف تبدا من جديد مشروعات التنمية الاقتصادية والادبية والسياسية ورفعمستوى السكان الاصليين والمستوطنين الدائمين ومن جهة أخرى سوف نهتم بقيادة افريقية البرتغالية في طريق الحكم الذاتي وتكوين اتحاد فيدرالي أوكونفدرالي بين الدول المتحدثه بالبرتغالية ذلك الاتحاد الذي سيكون أكثر الاتحادات طبيعية وانسانيه .

ويبدو لى أن البرنامج السابق هو الوحيد الذى يتلام مع المسالح الادبية والسياسية والروحية والاقتصادية للبرتغال كأمة حرة تحتل مكانها بين مجموعة الدول الحرة كما يتلاءم أيضا مع مصالح الافريقيين والمستوطنين في أفريقية البرتغالية الذين لايمكن الآن الاضرار بمصائرهم أو معارضتها دون أن يحدث لهم جميعاً بل لافريقية نفسها ضرر جسيم "

ان افريقيا التي تهب الآن ني نورة عارمة لتخرج من ظاهم الجهل والنسيان أفريقية تحتاج في قيادتها الى العواطف وليس الى المبادى، ٠٠ الى نبضات الثورة وليس الى تقدير احتمالات الثورة وفي وسط لعبــة العواطف هذه لعبة المصالح المشكوك فيها أعلم أنه سيكون هناك هسؤلاء الذين سيريدون ـ مخاصين أو غير مخلصين ـ برنامجا اصلاحيا أصيلا دون أن ينظروا لحظة ليتساءلوا عن مدى امكان تنفيذ خططهم الاصلاحية. وهؤلاء الناس الذين استقوا معلوماتهم عن أفريقية من مصادر سيئة أو من مصادر نظرية بحيث أن أفريقية التي يتصورونها في مخيلتهم لم توجد بعد وآخرون غيرهم يعرفون معلومات جيدة عن أفريقية ولكنهم شركاء في سياسات توسعية سوف ينصحون بالاستقلال الكامل لكسسل المناطق المتحدة على الدول غير المستقله دون أن يعبئوا بشيء الا بمبدأ حق جميع الشدوب على ظهر الارض في الحرية واني لأظن أن أي شخص يعرف أفريقية الانسانية بأقسامها القبيلية السياسية وميراثها في المنازعات والمعسارك القبيلية والمشكلات الناجمة من عدم أهليتها لممارسة المهام الموكولة اليها سروف يقرون أن هذا الاستقلال التسام لن يصبح ممكنا قبل أن تعسد الشروط اللازمة للحكم الذاتي ٠٠ ولولا ذلك لتضاعفت المتاعب التي يعانيها الجنس الزنجي كما سيزداد انتهاك حقوق الاجناس البشرية الاخرى

وبعضها جرب بالفعل وقند تبت ان بعض هذه الحلول تخدم مصالح الفوتين الكبرتين المتنازعتين في العالم اكثر مما تخدم مصالح الشعب الافريقي نفسه ؟ اذ أن كل ماستحدته من نأنير هو احسلال احدى السلطتين مكان الاخرى ولا شيء يدل على أن هاتين القوتين سوف يكونان أكثر قدرة عــــــى اعداد الافريقيين للحكم الذاتي من القوى التي ظلت هناك منذ وقت طويل ان الاستعمار التقليدي هو المسئول عن الاخطاء والآثام التي يهاجم من أجلها اليوم حين تثور الشعوب التي كانت موضع استغلاله ذات يوم ٠٠ ولكنه قد أكتسب أيضا خبرة ومعرفة لا يمكن تعويضهما الا بعدمضىوقت طويل ونزف كثير من الدماء والعرق والدموع وبما أننسا متأكدون ان الاستعمار القديم لا يستطيع أن يستمر بعد ذلك وانه نوجد مبادىء جديدة وروح جديدة ونظرية جديدة عن العلاقات السياسية بين الناس ، وحيث اننا نقدر أنه بتطوير المصالح غير المتعلقة وليس بالثورة تستطيع أفريقية أن تقاد الى مصيرها الانساني فيجب الا يكون هناك في أن الامم الموجودة اليوم في أفريقيه والتي لها ماضي هناك وتجربة هي التي تقدم أحسن ضمان لاعداد شعوب أفريقية للحكم الذاتي •

ولقد ظلت البرتغال في أفريقية مدة أربعة قرون حتى الآن ،ومثلهذه الاقامه الطويلة التي تعتبر أطول اقامة في كل أنحاء القارة الافريقيه والتي مكنتها دولة توقفت عن أن تصبح خلال القرون الثلاثة المساضية سلطة اقتصاديه وعسكريه هذه الاقامة لم نكن لتستمر دون أن توجد المقدرة على الحياة مع الاجناس الاخرى ودون المعرفة العميقة بهذه الاجناس .

ولا أحد اليوم من سكان المستعمرات البرتغالية في افريقية في مركز يسمح له بالمطالبة بالاستقلال السياسي في الحال دون أن يتعرض للماساة التالية ـ العودة الى البربرية مع القضاء على أعضاء الاجناس الاخرى التي تعيش عناك وذبحهم أو ابتلاعهم في الحال بوساطة واحدة من القوى التي تنطلع اليوم الى مراكز جديدة في القارة وطبعا ليس في صالع الشعوب الافريقية أي حل من تلك الحلول وعلى كل حال فان مثل ذلك الابتلاع قد يخدم مصالع قوة أخرى والحل ألمؤكد الحل الذي يقسئم اعظم الضمانات يخدم مصالع قوة أخرى والحل ألمؤكد الحل الذي يقسئم عمله البرتغال الانسانية هو الذي يضمن وضع العراقيل في الطريق الذي تريد البرتغال الحرة أن تتبعة لتنفيذ مهمتها في تحرير أقاليمها واقامة مجتمع متحد حينئذ عرون حتى الاتن على حتى الاتن وضع العراقيل وحياة مشتركة استمرت أربعة قرون حتى الاتن و



### ارتحاد جنوب أفريقيا

يبدو جنوب افريقيه كما أو كان منعزلا وهو قابع في موقعه بضرف القاره ومدنه الكبيرة منل جوهانسبرج ودربان وكابتاون ومناجمه الغنيه وحدائقه الجميلة ومزارعه البديعة تجعل من اتحاد جنوب أفريقية أقرب البلاد الافريفية الى الغرب كما يبدو أنها نحميه من امواج الازمات انتى تتدفق قادمة منالشمال ولكن الحوادثالاخيرة قد بينتأن الاتحاد هوارض الغضب الاعمى والحزن وسكانه العشرة ملايين من السود وبلائة الملايين من البيض والمليون من المليونين والنصف مليون من الآسيويين يعلمون من البيض والمليون من المليونين والنصف مليون من الآسيويين يعلمون جميعا ان مشكلات جنوب أفريقية تحل اليوم عن طريق الحزم ولكنها قد تنحل غدا عن طريق وسائل أخرى أكثر حزما ٥٠ والكثيرون يخشون أن يصبح من المستحيل أن يسود السلام الاتحاد ٠

ان ایجاد حلول لمسكلات جنوب أفریفیه هذه المسكلات ائتی نمتد جذورها لاكثر من ثلاتة قرون مضت هی تاریخ الاستعمار الابیض هناك ، لن یکون سهلا ولم یستطع المسئولون فی لندن و قبل أن یخرج الاتحاد من الکومنولث » ان یفعلوا شیئا لتهدئه المسكلات العنصریة التی تکمن فی أعماق ماساة جنوب أفریقیة ولکن من المحتمل أن تؤدی الآجراءات شبه الرسمیة مثل مقاطعة بضائع الاتحاد والتهدید بوقف استثمار دووس الاموال الاجنبیة هناك الی التأثیر علی السیاسة العنصریة الرسمیة ومس الواضح انه لن یکون هناك حل سهل لمشكلات الاتحاد المعاصرة علی حین ترفض الاغلبیة غیر الاوربیة بشدة قبول سیاسة التعییز العنصری وفی الوقت نفسه تبدو الاقلیة البیضاء مصمحة علی عدم السماح للافریقیین البیضاء مصمحة علی عدم السماح للافریقیین نبدو هناك أمل فی التقریب بین الطرفین وعقد صلح بینهما وفی أفریقیة البرتغالیة قد یبدو هذا الامل بعیدا ولکن اتحاد جنوب أفسریقیة یبدو کارض مخیفة لا یمکن أن یتم فیها هذا الصلح والتقارب الا بمزید مسن

وحين نقرأ المقالات الآتيه ستبدو لنا طبيعة الموقف المحتم الفاسى

وكاتب المفال الاول ورث فيرست وهو صحفى وكاتب سياسى وأحد زعماء المؤتمر الوطنى لجنوب أفريقية أما م د سى دى وت ميل الذى كتب المقال الثانى فهو وزير شئون البانتو ( الافريقيين ) فى حكومة الاتحاد وأخيرا يكتب المقال الثالث رونالد سيجال الروائى والصحفى ومنشى ورئيس تحرير صحيفة جنوب افريقية \_ يصدرها الآن من المنفى خارج ورئيس تحرير صحيفة جنوب افريقية \_ يصدرها الآن من المنفى خارج الاتحاد \_ وهى واحدة من أكثر الصحف الافريقية تأثيرا م



### جنوب افريقية اليوم

#### بقلم ورث فرست

اذا كنتم قد واجهتم مشكلاننا نفسها بصرفه كما نتصرف نحسن الآن مده هذه هى الحجه التى يرددها البيض فى انحاد جنوب افريفية دفاعا عن سياسية بلدهم ولقد جعلهم التأكد من أن بلدهم أصبحت محسل سخط العالم حساسين ذوى طياع حادة و واعلانات حقوق الانستان التى تنادى بالفرص المتساوية للجميع وميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات المتنابعة التى عقدتها منظمة العمل الدولية كل هذا عظيم جدا ويمكن أن يطبق فى بلاد آخرى ولكن ليس فى جنوب افريقية لان هناك فى الطرف الجنوبي من القارة يوجد مجنمع منعدد العنساص مجتمع معقد تجتاز فيه المدنية الفربيه اختبارا عصيبا و

وأفريقية الجنوبية تعتبر نفسها هي المنار الذي يرشد الى طريق المحافظة الدائمة على السيادة البيضاء فرق القارة وقد انت حكومات وذهبت أخرى وتشكلت أحزاب ثم حلت ولكن سياسة السيطرة البيضاء بد ظلت ثابتة لم تتغير ان أعضاء حكومة الوطنيين الحالية هم أكثر المسدافعين عن السيادة البيضاء نطرفا وقد بدا وضع اسس سياستها قبل سنة ١٩٤٨ بكثير حين تشكلت الحكومة تحت رئاسة مالان والسياسة الرسمية التي تحكم العلاقات بين الجماعة المسيطرة المكونة من ثلاثة ملايين أبيض وبين الاغلبية الافريقية التي تبلغ عشرة ملايين هذه السسياسة تسمى اليوم أبارثيد ولكن أطلق عليها من قبل وفي فترأت مختلفة أسماء التفرقة و الوصاية وصيانة الحضارة البيضاء والتطور المقسم أو الموزع وسواء أكانت تسمى التفرقة أو الوصاية وسواء أكان ذلك في أيام حسكومة النافي عهد حكومة الوطنيين الحالية فان الجميع ينكرون وجود صفة أو مبدأ العنصرية في هذه السياسة العامة و

والقول بأن الرجل الابيض هو المسيطر هناك أمر لاشك فيه ولكن ذلك يرجع \_ كما يدعى البيض \_ الى أنه متمدين والى أنه اسمى من غيره وليس الى أنه أبيض اللون • وقد نشأ على مر الزمان تراث شهمين من الاساطير والاكاذيب لتسويغ التفرقة العنصرية وتختلف الحكايات باختلاف الرواة والمستمعين •

فهناك مثلا ادعاءات البيض انهم قد وصلوا الى الطرف الجنوبى للبلاد فى الوقت الذى عبر فيه المهاجرون الناطقون بلغة البانتو الذين حضروا من أواسط افريقية ليمبوبر عند الحدود الشمالية للاتحاد ٠٠٠ وهـــذا

ادعاء يبدو هاما عى نظر أحد ممنى الانحاد أمام الجمعية العسامة للام المتحدة ٠٠ وهناك ادعاء آحر بأن النمييز العنصرى هو أمر من الله وان النفرفة بين الاجناس فد ذكرت فى النوراة ٠٠ وهنساك ادعاء يقول ان الافريفيين لم يقدموا شيئا للمدنية وان الافريقيين سسواء فى الانحاد أو فى العارة كلها ليس لهم تاريخ بل عاشرا فى حالة وحشية وهناكمن يقولون ان الافريفيين محندون عن البيض من نواح عديدة يصلحب ايضاحها بل ان عملية التجهيل قد تضاعفت فى عهسد حكومة الوطنيين الحالية فملا منعت الحكومة تدريس التطور فى المناهج الدراسية لانها لتضمن الحديث عن وحدة الجنس البشرى ٠٠ كما اقحمت الحكومة لوائع النفرفة العنصرية فى عمليات نقل الدم وذلك حتى لا تنقذ حياة رجل أبيض بنم مأخوذ من افريغى ٠٠٠ بل لفد منع الاطباء السود من تشريح أجساد السفر . .

وهذا الادعاء فيه نقطتا ضعف : الأولى هي أنه اذا كان الافريقيون منحطين بالوراثة فلم يكن هناك داع اذن لاصدار التشريعات التي تبقيهم كذلك والمجموعات القانونية في جنوب أفريقية مليئة باللوائح التي تقصر شغل الاعمال الفنيه على البيض وقد أضيف قسم خاص الى نظام تعليم البانه ( الافريقيين ) يهدف الى الا يجد الافريقيون مكانا في المجتمع الاوربي فوق مستوى أشكال معينة من العمل كما قال رئيس الوزراء فيرفورد ، كما استمرت الجهود لتحويل عدد من عمال المصانع الراقين الى الحياة القبلية من جديد ،

ونقطة الضعف النانيه في هذا الادعاء الذي يقول ان المدنية سوف تتحطم اذا قبل الافريقي فيها على قدم المساواة مع الابيض هي أنه يفترض ان الاوربي لديه بعض الصفات الخاصه والمواهب التي تجعل منه متمدينا بالطبع اما الافريقي فلا يمكنه أن يقترب من المدنية حتى بعد أجيال من المحياة في ظل المدنية

وقد أتبتت التجربه الافريقية في الاتحاد أن الفرصة لم تنسع بل قد انكمشت و بعد أن كان حق الانتخاب مكفولا للافريقيين في الماضي أخذ يضيق حتى أصبح مقصورا على حق التصويت فقط ثمضاق شيئاف شيئا حتى الغي تماماً في النهايه و أنها لنتيجة مرة حققتها رسالة البيض الحضارية في جنوب افريقية أن يظل الافريقيون بعد ٣٠٠ عام متأخرين الى درجة أنه يجب ابعادهم عن الاشتراك في الحضارة حتى لا يفسدوها وقد الله وقد المعادة حتى لا يفسدوها وقد المعادة حتى لا يفسدوها وقد المعادة حتى المعادة حتى المعادة حتى المعادة حتى المعادة حتى المعادة عن الاشتراك في الحضارة حتى المعادة ح

والعنصرية كانت ومازالت عاملا رئيسيا فيوسيلة فرض السيطرة في الاتحاد وقد وضعت هذه العنصرية وزرتخلف الافريقي على عاتقه وقد وضع

-حل المشكلة العنصرية في أول الام على أساس التخفيف من الكراهية العنصرية تدريجيا خلال فترة ممتدة من الزمان تكون من الطول بحيت تكفى لتحضير البدائين واعادة تعليم المتمدينين في عدماحية وصبر • وقد جذب هيا الحل الاننباه بعيدا عن المشكلة الرئيسية • فاك ان العنصرية قد فرضت طبيعة السيطرة والاستغلال واستخدمت البغضاء النابعة من اللون لاكساب وسائل السيطرة الغموض • وحيت تعمل الامنيازات لتكون موافقة نلون فانها تتدعم على هذا الاسساس ولا يصبح من اسهل ازالتها أو الغاؤها وحيث تتمكن البشرة البيضاء من ان نصبح المؤهلات اللازمة للحصول على الامتيازات بحيث تمكن البيض من السياسي والوظائف المتأزة وتمنحهم الحق في احتكار التمنيكل السياسي والفرص التجارية فان ربع السكان فقط يمكن السيطرة البيضاء عليهم ليروا ان المحافظة على « الحضارة البيضاء » أو « السيطرة البيضاء غيرط نبقائها واستمرار رفاهيتها •

ووجود عديد من المجموعات اجنسية في الاتحاد قد مكن جنسوب افريقية من الادعاء ان موقفها فريد في ذاته ولا يجب مقارنتها بغيرها من الدول وفي الحقيقة تعتبر مشكلاتهامن وع المسكلات التي تعانيها دولة تتطور بسرعة في الميدان الصناعي مع ما يصاحب ذلك من حاجة ماسة الى قوة عمل ضخمه تؤخذ من الارض والعمل الزراعي وتوجه الى العمل المنجور وجنوب افريقية نيست هي الدولة الوحيدة التي عانت هذه المشكلات فقد كان لها نظائرها في بلاد كثيرة بينها من كان يوجد بها ذلك الخليط من السكان يذكر أوليفر كوكس في كتابه و الطبقة التوسطة البيضاء في أول عهد الرأسمالية أن تتحمل الاعباء وتقاسي مثلما يقاسي اليوم كثير من الملونين ويقول انه لتسويغ هذه المعاملة كانوا يزعمون ان العمال غير موهوبين بالطبيعة ومتخلفون وعلى ذلك فهم يستحقون حالتهم تلك » .

وقوانين المناطق المغلقة التي كانت ترغم الفلاحين عسلى العمل في مصانع انجلترا في بدء قيام الصناعة بها تشبه نظام المعاذل الموجد بالاتحاد ٠٠ تلك المعاذل آلتي تبلغ مساحتها ١٠٪ من مساحة الاتحساد ومع ذلك يعيش عليها ٧٠ ٪ من عدد السكان والفقر المدقع بالاضافة الى الضرائب الثقيلة يرغم الافريقيين على العمل في مؤسسات البيض وقوانين التشرد التي صدرت في انجلترا خلال الثورة الصناعية كانت تعتبر التعطل اهانة والكسل خطيئة وكان الغرض من تعليم الفقراء ليس الثقافة وانما تعليمهم العمل والهوان وذلك بغرض حماية للنظام في المجتمع الذي نحتةر الفقراء ويعتبر استقلالهم تهديدا لطبيعته الاصيلة ٠

وقد دخلت جنوب أفريقية ميدان الصناعة منذ جيل مضى فقسط وبعد الدول القديمة المتقدمة بكثير ٠٠ دخلت في فترة كانت دروس التاريخ فيها قد عرفت تماما وثبت أن السياسات المشابهة لسياسة جنوب أفريقية سياسات قاشلة مدمرة ولكن العنصرية قد أعمتهم عن يرزية الحالات المشابهة ودراسة الأمثلة مما لم يؤد فقط الى تحويل الانتباه

عن التكوين الاساسى لاقتصاد جنوب أفريقية ولكن الى اخفاء مدى عنف الاستغلال والمعدل المرتفع الذى وصلت اليه الثروة بغض النظر عن الرخاء الانسانى

الوقائع تنطبق على جار جنوب أفريقية الشمالى أى على اتحاد أفريفية الوسطى وعلى كل حال فقد وجد كل من الاتحادين مستعينا بالعسنصرية المتعصبة والقوة الهوجاء انه من الضرورى تغيير وسائله وأسسكاله متهربا هنا وهناك من ضغط الرأى ألعام المستنيز وكاسيا السسياسات القديمة أقنعة زائفة جديدة ومحاولا اخمساد معارضة الافريقيين وعيرهم وايقاع الاضطراب فيها .

ولذلك فان سياسة اتحاد وسط افريقية التى تعتبر شبيهة بسياسة جنوب أفريقية الخاصة بالسيطرة البيضــاء توصف بأنهــا سياسة د المساركة ، وانها مرحلة جديدة من العلامة العنصرية ، وفى الاتحاد الذى تدير دفة الحــكم به حكومة الوطنيين قد اضطرت تلك الحكومة برغم احتقارها وعدائها للرأى العام العالمي الى تقديم سياساتها العنصرية في ضوء مقبول ،

لقد قامت حكومة جنوب افريقية المكونة كلها من البيض بعسدة محاولات اصابت النجاح بدرجات متفاوتة لتجديد البيت القديم واذا كانت تلك الحكومة قد استطاعت ان تؤثر على بعض الذين يعيشون في الاتحاد فتقنعهم بأنها تسير الى الامام بدلا من الخلف فذلك يرجع بدرجة كبيرة الى أن فكرة السيادة البيضاء متأصلة فى البناء الاساسى لجنوب افريقية وقد استغرقت احقابا كثيرة لتعمق لنفسها فيه وقد استغرقت احقابا كثيرة لتعمق لنفسها فيه

ومنذ الايام الاولى لاتصال الافريقيين بالبيض وأرضهم تنتزع منهم وقد اكتملت هذه العملية وأصبحت قانونية في سنة ١٩١٣ حين صحد أول قانون للاراضى الذي خصص لملايين الافريقيين مناطق صغيرة لا تكفى لهم أو لحيواناتهم • وسياسةالاتحاد الخاصة بالاراضى مرتبطة بسياسة الضرائب قد أصبحت المحورالذي يرغم رجال القبائل من الافريقيين على الهجرة الىالمدن للعمل بأجور منخفضة واتساع تعدين الذهب والمساس والصناعات التعدينية الاخرى وكذلك تقدم الصناعة قدادى الى الاسراع بالعملية ذلك انه طالما استمرأ الافريقيون حياة المزارعين المستقرة فلايكن ارغامهم على الخدمة في المناجم والصناعة وهجرة العمل قد أدت الى تدمير الزراعية الافريقية لان المعاذل تخلو من الرجال الاشداء القادمين في أوقات كثيرة فضلا على ان هذه الهجرة قد جعلت من الاجور نظاما ثابتا • والتعديل فضلا على ان هذه العملية هو أن هؤلاء الرجال أصبحوا زارعين مقيمين ولكنهم يعملون على زيادة دخلهم بالعمل في المناجم أو في المدن فترات متقطعة •

وتطور آخر أصاب السيادة البيضاء هو ادخال نظام العسرل في الحكومات المحلية فقانون المناطق المزدحمة الاول الذي قدمتسه حكومة سمطس سنة ١٩٢٣ ينص على مبدأ صاغته اللجنة ويقول « لا يسمح للافريقيين بدخول المدن التي هي من صنع الرجل الابيض وحسده الا اذا عمل في خدمة الرجل الابيض ٥٠ ويجب أن يرحل من هذه المدنفورا حينما تنتهي هذه المخدمة » ٠٠

ومما يزيد من مرارة هسنه التفرقة العنصرية ما نصبت عليه التشريعات المتوالية بعد ذلك ، فهى لا تسمح للافريقى بأن بوجه المدينة على حسب مشيئته وهى تحرمه التدريب الفنى وتغلق فى وجهه أبواب اكتساب المهارات الفنية ونقيم فوارق ضخمة بين أجور الاعمال الفنية وغيرها ٥٠ وهى تقيد حرية الافريقى فى الحركة التى تعتبر عاملا حيويا فى تدعيم حرية الافريقى فى البحث عن العمل المجزى وقد ورثت حكومة الوطنيين هذه المظاهر من التفسرقة العنصرية ولكنها قامت بتنفيذها بقسوة ووحشية أكثر من أية حكومة مضت ٠

وقد أكسبت السحوات الطويلة التى فرضت خلالها التفصرية العنصرية على الاغلبية العظمى من سكان الاتحاد أكسبت السحيادة. البيضاء منطقا جديدا للمحافظة على نفسها ، ويسحود الآن الحوف من الافريقيين ، الخوف من انتقامهم ؛ الخوف من انقلابهم على مضطهديهم ، الحوف من انتقاض ما يسمى بالوطنية السوداء التى يجسب على البيض أن يحصنوا أنفسهم منها ، ووسيلة الحماية الوحيدة هى سياسة التفرقة العنصرية التقليدية نفسها ، انهااللجوء الى العنف والقسوة للتفادى من الاحتكاكات التى يجب أن تنشب بالضرورة فى الاماكن التى تقيم بها أجناس متعددة ،

والدواه الجديد الذى تعالج به حكومة الوطنيين مشكلة الافسريقيين يخفف مرارته ما يصرح به زعماءها من أنهم سيشجعون الافريقيين على التطور بطرقهم الخاصة وهى النغمة التى تشبه النغمة التى يرددها البيض للافريقيين في كل مكان من ألقارة من أنهم سيشجعونهم على التطور حتى يصلوا الى مرتبة الحكم الذاتى ان لم يكن الاستقلال الكامل .

ذلك أنه على الرغم من كل المصاعب التى وضعت فى طريقهم فقد نقدم الافريقيون ونهضوا ونسبة الأمية أقل فى الاتحاد منها فى أى مكان آخر فى أفريقية الزنجية لان (جنوب أفريقية) هو أكثر البلاد الصناعية فى القارة تقدما كما أن نظمه التعليبية هى أقدم النظم وقد ازدادت مطامع العمال الافريقيين وخاصة فى الثلاثين سنة الاخيرة على الرغم من سوء مركزهم عن ذى قبل وخاصة فيما يتعلق بالثروة المنتجة واشتراكهم فى انتاجها وفيما يتعلق أيضا بارتفاع أجور البيض فى الفترة نفسها وقد اكتسب الافريقيون المهارات الفئية على الرغم من سياسة الاتحاد العنصرية ولكن اذا كانت السيادة البيضاء لها منافع وفوائد فأن هذه الفوائد ليسست فى الحقيقة سوى ثمرة للتعبيرات الفنية فى مجتمع يتحول نحو الصناعة وللمناقية المنافية على المغية فى مجتمع يتحول نحو الصناعة والمنافية المنافع ونوائد فان هذه الفوائد ليسست

وحتى هذا التقدم نجد أنه يمثل خطرا على تكوين جنوب أفريقية ، فالعملية يجب أن تتكتل وتجمع والا فسوف يدمر معزل البيض التقليدي

وسوف يبدأ الافريقيون يغزو معازل البيض الاقتصادية ، وسوف يئول الأمر الى غزو معازلهم السياسية فهل يمكن تغيير هذه العملية ؟ وهل يمكن الاستغناء عن الايدى السوداء العاملة الضرورية ؟ هذه هي المسكلة الحقيقية التي تعانيها حكومة البيض .

والحل الذي تقدمه حكومة ابيض لهذه المشكلة سهل وذلك اذاكشفنا عنه ستار الكلمات الزائفة الذي يخفى طبيعته الحقيقية ا فالمعازل الافريقية التفليدية سوف نصلح أوطان السود القومية وسوف تكون سبع ولايات في مجموعها لكل منها جهازها التمثيلي ومندوبها العام للمحافظة على الصلة بينها وبين العاصمه في بريتوريا والسفراء القبليين في المسلمان لابقاء العمال الافريقيين تحت التأنير والاشراف القبلي المعامل الافريقيين العمال الوفريقيين العمال الافريقيين العمال الافريقين العمال الافريقين العمال الافريقين العام المعامل الافريقين العام المعامل الافريقين العمال الافريقين العامل الوفريقين العامل الافريقين العامل الوفريقين الوفريقين العامل الوفريقين الوفريقي

وقد اختيرت بعض اللجان للبحث عن الاساس النظرى الذى نهام عليه هذه الولايات الخيالية فى داخل دولة جنوب أفريقية ولتضميع نخطيط النطور الاجتماعى والاقتصادى لهذه الاوطان الخاصة

ونتيجة نذلك الغيت البقية الباقية من مظاهر تمثيل السود في البرلمان ومجلس الشيوخ وقطعت الخيوط التي كانت تربط الافريقيين بالبيظائف السياسية العامة •

ومن الآن فصاعدا سوف يتولى الرؤساء الافريقيون والسلطات الفبلية وممثلوهم في المدن والريف الاشراف على تنفيذ فوانين التفرقة العنصرية محافظة على حقوقهم القبلية القديمة كما يقولون ، وهذا ليس الا محاولة جديدة لتطوير وسائل الحكم غير المباشر الذي كان السبب في فشعل الادارات الاستعمارية في أجزاء كثيرة من القارة ،

والحكم الذاتى في مواطن الافريقيين الخاصة سيكون حسنا جهدا اذا كان مقبولا من سكان هذه المناطق واذا كانت اقتصاديات هذه المناطق كافية و ولكن اتخاذ هذه المواطن في المعازل الافريقية التي أصبحت اليوم غاصة بالسكان ومتأخرة ومتخلفة لان مهمتها طوال مئات السنين كانت أن تظل كمخزن للايدى العاملة التي تحتاج اليها المراكز الصناعية التي على بعد مئات الاميال - اتخاذ هذه المغارل مواطن جديدة سيجعلها عاجزة عن البقاء مستقلة و

واللجنة التى انتدبتها حكومة الوطنيين لبحث المسكلة وظلت تعمل سنين عدة اقترحت تخصيص مبلغ ٢٩١ مليون جنيه نتنفق على تحسين المعاذل خلال عشر سنوات ٠٠ ولكن لم يحظ بالموافقه كسل ما اقترحته خاصا بالاصلاحات الاجتماعية ٠٠ وكل ماوافق البرلمان على انفاقه كل عام على المعاذل هو مبلغ ٠٠٠ و٠٠ جنيه فقط بل ان هذا المبلغ لا ينفق كله

وتحويل المعازل الى أوطان تعتمد على نفسها لا يتضمن فقط انفاق مبالغ طائلة من المال لن يقبل دافع الضرائب الابيض تحملها على الاطلاق كما أن الحكومة لن تطالبه بها خوفا من غضب النسساخين بل انه يعنى أيضا قلب الشكل الاقتصادى كله لاتحاد (جنوب أفريقية) .

ومكرة « البانتوستان » أو « ولايات الافريقيين الخاصة » هـــنه ليست سوى حيلة شيطانية تهدف الى معاملة الافريقيين معاملة الإجانب في أوطانهم وسوف تلغى حقوق الافريقيين التي مازالت باقية لهم في المدن ولن يســمح لهم بدخولها الا كعمـال مؤقتين أما حقوقهم الكاملة فانهم يتمتعون بها في مناطقهم الخاصه فقط وفي تلك المناطقسوف يحـكم الافريقيين رؤساؤهم الذين لن يتولوا وظائفهم الا اذا قبلوا تنفيذ ماتآمر به الحكومة ٥٠ وسيكون هذا الحكم بمقتضى القوانين التي سيصـــدها برلمان الاتحاد وتشرف عليها ادارة شئون البانتو التي تشبه الاخطبوط والتي تقوم بالإشراف على أدق تفاصيل حياة الافريقيين ٠

وفى خلال الاحتفال بواحدة منهذهالسلطات القبلية فال رئيسا وزراء للافريقيين :

د لقد كان للرجل الابيض شجرة تقدمه الخاصة التي زرعها مند وقت طويل جدا وقد نمت الآن وأثمرت ومن أجل التقم وبد لمبانتو (الافريقيين) أن تكون لهم شجرتهم أيضا ١٠٠ اذ يجب ألا يشمسعروا بالمرازة والحقد حين ينظرون الى حديقة رجل آخر ١٠٠ ارعو شمسجرتكم الصغيرة الخاصة وسوف تنمو وتكبر!

وهذا كلام حال من المنطق السليم: ذلكأن حفيقة الامر هى أن الافريقيين هم الذينرعوا شجرة الرجل الابيض ومازالوا يفعلون وعم يقضون معظم أيامهم يعملون في أراضي البيض ومناجمهم ومصنعهم فلا يستطيعون رعاية شجرتهم الا أذا انتهوا من شجرة سيلهم وبرغسم ذلك يقال انهم لم يزدهروا كالبيض لانهم كسالي ولان طرق زراعتهسم مناخرة وعتيقة وعتيقة وعتيقة وعتيقة وعتيقة وعتيقة والمناخرة وعتيقة المناخرة وعنيقة المناخرة وعنيقة المناخرة وعتيقة المناخرة وعنيقة والمناخرة وعنيقة والمناخرة وعنيقة المناخرة والمناخرة والم

وآمال حكومة الوطنيين لايقاف تقدم الافريعيين معلقة على سياسة البانتوستان ولكن القبلية لاتلائم اقتصاديات البلاد وسوف تؤخر مشروعان التقدم الوطنية ومن هنا وجدت سياصة حكومة الوطنيين معارضة منجاب قطاعات صناعية هامة وهذه المعارضة تزداد حدة كل يوم •

والمعارضة السياسية في بلد به أحزاب وجماعات سياسية كنبره يمكن الحكم عليها بالدرجة التي تتلام مع نظرية جنوب أفريقية الاساسية من أن البيض يجب أن تكون لهم السيادة الكاملة • وتدور المناقشات حول احتمال أن هذه السيادة مؤقتة أو دائمة ، وحول المدى الذي يسمح بها للتقدم الافريقي أن يصل اليه ، وحول درجات المشاركة التي يسمح بها نلافريقين • •

وبرامج الانتخاب الخاصة بالاحزاب البيضاء كانت تعبر دائما عن قصة طويلة من التغيير والتلاعب بالقائمة الانتخابية ومن التشدق بالالفاظ لمنح الافريقيين مزيدا من الحقوق بفرض تخفيف وقع قدوانين المرود الدي تحد من حرية الحركة .

ولكن ما مدى تجاوب الافريقيين مع ماسبق ؟ أن الحركةالسياسية

الافريفية فد ملت هدا الخداع وضافت بها ذرعا ٠٠ ولقد ضيقت الحكومة الخناق كثيرا على الاجتماعات والمواكب السياسية الافريقية حتى انه فى السنوات الاخيرة لم تعد أية اجتماعات أو مواكب ٠

والحق أن حدة المناقشات والمنازعات السياسية بالاتحاد قد أزدادت ينمو الحركات السياسية لغيب البيض والمناقشيات حول مستقبل الافريقيين تدور باستمرار بين البيض ولكن من ناحية النضال السياسي الافريقي .

والبرنامج المفضل لمطالب الملونين يتضم في برامسج المنظمات السياسية الرئيسية للافريقيين وهو المؤتمر الوطني الافريقي المتضامن مع المؤتمر الخاص بالملونين واتحاد العمال الوحيسد غير العنصرى (مؤتمر «جنوب أفريقية» للديمقراطيات) .

ونتيجة هذه الجهود قد انعكست في ميثاق الحرية الذي ووفق عليه في اجتماع لمندوبي كل الاجناس في يونيو ١٩٥٥ بعد مجهودات واسعة لمعرفة آمال الامة والامها في كل مناهج الحياة وهذا الميثاق هو أكش المناهج السياسيلة تقدما في البلاد "

وسياسة المؤتمر ـ وهو المسئول الأول عن الميثاق ـ تقوم على مبدأين رئيسيين يرتبط كل منهما بالا خر :

المبدأ الاول ـ هوأن البيض يحتكرون الحكومة وأن أحزاب المعارضة معرضة للقمع والكبت وغيرها من المتاعب الانتخابية والدستورية ولذلك فان الامر سيحتاج الى معجزة لادخال أيه تعديلات على السياسة الوطنية عن طريق البرلمان .

والمبدأ الآخر ـ هو ماورد في ديباجته من أن ( جنسوب أفريقية ) ينتمى الى كلمن يعيشون فيه بيضا وسودا ولا تستطيع أية حكسومة أن تدعى السلطة الا اذا كانت تستند على رغبة كل أفراد الشعب ·

والميثاق عبارة عن تسجيل للماسى التى وقعت وهو كذلك اعلان للمطالب الاساسية التى يطالب بها المؤتمر والجزء الاكبر منه مطالبة بالمحقوق النى تم الاعتراف بها كجزء من ميراث كل البشر في عصرنا الحديث وهو يتضمن المطالبة بأن تكون حقدوق الجميع متساوية بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العنصر فلا يستجن أحد دون محاكمة وأن يحفظ القانون حق الجميع في الكلام والعبادة ولقاء بعضهم لبعض وأن تحترم حرية العاملين في تكوين اتحادات عمل وأن يصبح التعليم اجباريا ومجانيا وعلى قدم المساواة لكل الاطفال والامية عند الكبار يجب القضاء عليها عن طريق خطة حكومية لتعليمهم وأن تعنى الدولة بكبار السنن واليتامي والعجزة والمرضى وان تلغى الاماكن تعنى الدولة بكبار السنن واليتامي والعجزة والمرضى وان تلغى الاماكن المخصصة لاقامة الزنوج ، وكذلك تلغى القوانين التى تحطم العائلات

و تفرقها ، وان ينتهى حاجز اللون في الرياضة والحياة النقافية وأن نفوم الدونة بوضع وتنفيذ قانون للصحة الوقائية ·

وهكذا تتوالى المطالب خلال الاقسام العشرة الرئيسية واست وانخمسين مادة من مواد الميثاق .

والميناق لايعترف بالنظرية التى نقول أن التعليم يجب أن يكون من المؤهلات اللازمة لممارسة حق التصويت وان الناس المتساخرين فى المجتمع يجب أن يعدوا لحمل المسئولية المدنية قبل أن يعهد اليهم بها المجتمع يجب أن يعدوا لحمل المسئولية المدنية قبل أن يعهد اليهم بها المجتمع يجب أن يعدوا لحمل المسئولية المدنية قبل أن يعهد اليهم بها المحتمع يجب أن يعدوا لحمل المسئولية المدنية قبل أن يعهد اليهم بها المحتمع المحتمع المحتمد اليهم المحتمد المحت

والميثاق لا يفترح على غير البيض أن يهتموا بالحصول على متابهم العاجلة كالمسكن الطيب والاجور المرنفعة والحدمات الاجتماعية بدلا من الاهتمام بالتصويت وسياسة الاتحاد ترى في الحقوق السياسيةضمانا ضد استمرار المشرعفي الاعتداء على مصالح أغلبية السكان وكمساخلا الميثاق من أى اقتراح باجراء اصلاحات صغيرة فرعية أو طلب تعسديل هذا القانون أو ذلك من قوانين التفرقة العنصرية كما سيحدثه ذلك من تغيير حيوى في الموقف العام للتفرقة العنصرية

ولكن ٠٠ كيف يمكن تغيير طابع السيادة البيضاء التي تبسلخ من العمر ثمانمائة سنة ؟

ان الميثاق يذكر في مادة من مواده الاقتصادية: كل الناس سعيكون هم الحق في الاتجـــار حيث يختارون وأن ينتجوا ويعملوا في كل الحرف والمهن والوظائف، ولكن مجرد التفوه بالحقوق واعلانهـا دون أن يحدث أي تغيير في نظام الاشياء الذي يجغل هذه الحقوق مقصورة على البيض لا يجعل لهذه التصريحات كبير جدوى أو فائدة .

والمؤتمر يتبع سياسة تطاب بالقضاء على الفقر ومنع مصادرة الاراضى واستبدال الاكواخ والاحياء القذرة بمساكن واحياء لائقة وضمان الاجور المتساوية للاعمال المتساوية وانهاء هجرة الايدى العساملة وتشغيل الاطفال والعمل بعقود ...

وكل هذا يتوقف على تحطيم الطابع الاجتماعي الاقتصادى الذي يسود البلاد والذي يشكل هذا الطابع هو الاحتكارات التي تحتكر صناعة تعدين الذهب مرتبطة بالمصالع الصناعية الاخسرى كذلك ملاك المزارع الواسعة وهم جميعا يتحكمون في الثروة القومية للبلاد و

ويطالب الميثاق أيضا بحفظ الثروة القومية للبلاد وبنعل ملكيسة النروات المعدنية والبنوك والصناعات الاحتكارية الى الشعب كله ·

وتأميم صناعة تعدين الذهب والاحتكارات الصناعية واعادة توزيع الارض تلك الخطوات الضرورية لحل المشكلة الرئيسية الخاصة برفسع مستوى أفراد الشعب من غير البيض ليست من خصائص الاشستراكية فقط ولذلك فان الميثاق لم يطالب على الاطلاق برمسم برنامج اشتراكي والمؤتمر يهدف في الميثاق الى عرض آمال كل الطبقات والجماعات المتطلعة الى الحرية في اتحاد (جنوب افريقية)

والسبب في تعقد الموقف في ( جنوب افريقية ) يرجع الى أنها لاتدار بوساطة قوة مسيطرة من وراء البحار بل بوساطة مسلمتوطنين بيض يقيمون في قاعدة محلية آمنة ويؤيدهم البريطانيون والامريكان ومستثمرون آخرون من وراء البحار ٠٠

وبما ان الاستقلال الكامل لاية دولة جديدة في أفريقية يعنى فهم روابط التبعية السياسية والمالية فان حرية الاغلبية العظمي من الشعب. في الاتحاد تعنى كذلك انهاء السيطرة القديمة بكل أشكالها ٠

وحركة المؤتمر في اتحاد ( جنوب افريقية ) ليست حركة قومية سوداء خالصة ٠٠ ذلك أن الحريات التي يطالب بها الميئات هي لكل الذين يعيشون هناك مهما كان جنسهم أو لونهم ٠

واحدى المفاجئات فى الموقف احرج بالاتحاد هى أن حركة غيرالبيض ومطالبهم انسانية كلها وأنها لا تدعو الى عنصرية سوداء كرد فعل للنظام الحالى البغيض •

وحركة المؤتمر لا يمكن ان تغلق نفسها فى داخل اطار ضعيق من البرلمانية السياسية لانها لم تكرس نفسها لذلك • ولقد بنت قوتها من خلال المعارك السياسية مستعملة أساليب المقاصمة السلبية والمقاطعة والاضرابات والمظاهرات الجماعية •

ولا تعنى وسائل الكفاح هذه أن حركة المؤتمر لانقدر أن النفكير السياسى للبيض قد غير من أهاليبه ، فبينما يحتمل الا تطرآ تغييرات كبيرة على مقاومة الملونين لمحاولات البيض اعاقة تقدمهم نجد أن مقاومة البيض ولأى تغيير يمكن أن تضفف ، ذلك أن البيض قد وجدوا أن القوانين الكثيرة التي صدرت للحد من حريات الملونين وتقييد حركتهم السياسية قد حدت من حريات البيض أيضا ، وأصبحت الحكومة تسميم معارضيها من البيض بأنهم ليسو من ( جنوب افريقية ) وأنهم غيروطنيين

وقد لوحظ حَدوث تطور في الفكر الاوربي في السنوات الاخيرة منذ تكوين جماعات كحزب الاحرار والاطار الاسود والمؤتمر الديمقراطي والجذب التقدمي الذي انشق من الحزب المتحد ومثل الحركات التي تدعو الى سياسة العناصر المتعددة والمعارضة لحكومة الوطنيين .

والسبب في ظهور هذه الحركات هو أن بعض البيض في ( جنسوب افريفية ) بدءوا يؤمنون أنه \_ وان كان التمييز العنصرى يجلب له \_ اسوم فوائد مادية عاجلة \_ له عواقب خطيرة ، ( فجنوب افريقية ) كدولة تعتبر أحتمالات التوسع الاقتصادى كبيرة هائلة \_ أصبحت النظمالاقطاعية الظالمة التي يسير عليها البيض تعوق من حركاتها وتشمل تقدمه للطالمة التي يسير عليها البيض تعوق من حركاتها وتشمل تقدمه كما أن التفرقة العنصرية وارهاب الملونين يعملان على تأكل المجتمع الابيض وتحطيمه ببطء ٠٠ ذلك المجتمع الذي يطبق قوانين تهدد آدمية الافريقيين بدعوى ابقائهم في أماكنهم ٠

والبيض في (جنوب أفريقية) وهم متربصون خلف أبو ابهـــــــــــــم

رنوافذهم المغلقة خائفون من اليوم الذي سيجرفهم فيه الطوفان ويتأنرون بالاتهامات التي يوجهها اليهم العالم الخارجي وقد بدءوا يتيقنون الضعف المتزايد الذي يطرأ على موقفهم ٥٠٠ لقد أصبح الرجل الابيض في أفريقية يحمل على عاتقه عبئا جديدا ٥٠٠ هل سيتمكن من التفادي من النتاب المترتبة على طريقته في الاستعمار وسط عالم أصبح ينبذ تلك النظريات والطرق ؟

وقديستطيع الرجل الابيض أن يحافظ على مكانته في الاتحاد بعض الوقت ولحكن من يعرف الى متى ؟ وعلى كل حال فان أى تغيير في الاتحاد سيكون مرجعه الى ثلاثة عوامل على الاقل : النمو المتزايد في قوة لحركة الملوئين السياسية وتسرب الضحعف الى النظام الحالى في ( جنوب أفريقية ) وأخيرا أتجاهات الرأى العام في باقى أجزاء افريقية وفي العالم الخارجي .



### السياسة لمنبحة تحالباننوني جنوا فريقية

### بقلم: م · د · سى · دى وت نل وزير شئون البانتو بحكومة اتحاد ( جنوب أفريقية ) (١)

هناك بعض الحقائق التاريخية المعينة كامنة خلف السوزيم الحالى كلسكان في اتحاد (جنوب افريقية) •

(أولا) ان التاريخ قد قسم (جنوب افريقية) الى مناطق للبانتو ومناطق للاوربيين فعندما وصل المستوطنون الاوربيون الأوائل مناخل اكتر من ثلاثة قرون لم يكن البانتو يحتاون الارض وكان السكان الاصليون في منطقة و الرأس وهم الهوتنتوت والبوشمن وقد وصل كل من الاوربيين والبانتو في وقت واحد تقريبا تحركت قبائل البانتو من وسط افريقية جنوبا وتحرك الرواد الاوربيون تجاه الشرق وانسال وعندما نقابل الاننان في خلال القرنين النامن عشر والتاسع عشر وقعت بينهما مصادمات حدود ولكن بعد ذلك احتل الاثنان الارض بسلام فاستقر البانتو في المناطق التي احتلل الاولى وبذلك الاوربيون في الاراضي التي استولوا عليها منذ اللحظات الاولى وبذلك فان كلتا الجماعتين لها مطالب تاريخية وحقوق أصيلة في الارض التي يجب الاحتفاظ بها ليعيش عليها الاثنان بسلام و

(نانيا) لقد حبى القانون الاراضى التى تشغلها قبائل البانتو الكنيرة وذلك لمنع البانتو من أن يصبحوا طيقة من البروليتاريا التى لا أرض لها فلا أحد غير البانتو يستطيع تملك الارض فى هذه المناطق ٠٠ ولو لسم توجد هذه الحماية لكان الاوربيون المتحضرون الاغنياء قد اشتزوا هنده الاراضى من البانتو اليدائيين ولكان هؤلاء قد تحولوا حينسئذ الى مجرد عبيد ٠٠ فالباتتو فى (جنوب افريقية) لم يطردوا الى البرية والارض القفراء ٠

<sup>(</sup>۱) في هذا المقال الذي كتبه الوزير الابيض المسئول عن اضطهاد الافريقيين وغيرهم من الملونين نقرأ كل الحجج التي يبرر بها البيض عمالهم الوحشية ٠٠ ولعل المقال السابق الذي كتبه مستر رث فورست والمقال التالى الذي كتبه مستر رونالد سيحال وهما أفريقيان ٠ يعانيان ظلم البيض ـ فيهما الرد الحاسم على هذه الحجاج الواهية التي يسوقها وزير الاضطهاد ٠

والمناطق التي يختص بها البانتو وحدهم تتفسمن بعضا من أجود. الاراضي الزراعية في (جنوب افريقية) التي تقع في الشرق حيث الامطار الغزيرة والتربة الخصبة ولو كان الاوربيون قسد منحوا يعض الملكيات الصغيرة والكبيرة في مناطق البانتو لكان الاقتصاد هناك قدد أصبح في مستوى أعلى مما هو عليه الآن ٠٠ ولكن المبدأ الذي وضع هو ألا يصبح البانتو مجردين من ملكية الارض ٠

وأكثر من ذلك فأن الارض الاضافية الواقعة على حدود منساطق البانتو كانت ومازالت ملكا للبانتو وبرلمان الاتحساد يوافق كل عام على تخصيص مبالغ كبيرة لشراء أرض تضاف الى ١٥٥٣ مليون فدان المخصصة للبانتو بمقتضى صندوق البانتو وقانون الارض الصادر في سنة ١٩٣٦ وقد أضيف أكثر من عشرة ملايين فدان حتى الآن من هسده الاراضي الاضافية الى المساحات المخصصة للبانتو والاراضي بشترى من المزارعين الاوربين الذين تقع أراضيهم على حدود مناطق البانتو بسعر السوق ٠٠ وقد بلغت مساحة مناطق البانتو ١٤٣٤٨ ميلا مربعا ٠

وبالمقارنة يتضبح أن مساحة أراضى البانتو تبليسنغ قدرا أكبر من مساحة انجلترا وويلز (٥٨٨٢٥) ميلا مربعا وتقترب من أربعة أضعاف مساحة الدانيمارك (١٦٥٧٦) ميلا مربعا وقدر مساحة النمسسا مرتين. (٣٢٣٧٣) ميلا مربعا وتقل فليسلا عن مساحة ولايات انجلترا الجديدة السبع بالولايات المتحدة (٦٦٦٠٨) أميال مربعة وقدر مساحة ليبيريا مرة ونصف المرة (٤٣٠٠٠) ميل مربع .

ومناطق البانتو ما زالت متخلفة الى حد كبير ٠٠ ولكن جهودا كبيرة بدلت لتحسين وسائل الزراعة البدائية التى يتبعها البالسانتو ولزيادة مقدرة الارض على استيعاب أكبر عدد ممكن من السكان والمصادر الطبيعية لهذه المناطق مخصصة لاستعمال البانتو وحدهم وسوف تسستغل بوساطتهم فقط وستوجه رءوس أموال البانتو للعمل على تقدم هسسنه المناطق ٠٠ وقد كانت البداية حين أنشئت مؤسسة الاستثمار الخاصة بالبانتو لمد يد العون الى رجال الاعمال منهم وقد روعى عند وضع الخطط اللازمة لرفع مستوى مناطق البانتو المقسدرة الاستيعابية للأرض ومدى الناط السكان ٠ وهذا يتفق مع النتائج التى توصلت اليهسا وكالات نشاط السكان ٠ وهذا يتفق مع النتائج التى توصلت اليهسا وكالات الأمم المتحدة من أن الاراضى المتخلفة لا يمكنها أن تتقدم أسرع ممايستطيع سكانها استيعابه من مساعدات ٠

وسياسة التطور المختلف على حسب الاجناس المعروفة عادة باسم الابارثيد (أو التفرقة العنصرية) قائمة على أساس التجهرية التقليدية (في جنوب أفريقية) تجربة تشجيع تطور الاجناس التي توجد بينهم فروق شاسعة في الثقافة والحضارة ٠٠ وهذا هو الطريق الوحيد لضمان المستقبل وتحقيق العدالة فيما بين البيض وغير البيض (بجنوب افريقية) ومن الناحية التاريخية نجد أن البائتو ليس لهم ادعاء سابق في هذا الجرء الذي تشعله الامة الاوربية وكذلك نجد أن الاوربين ليس لهم حق سابق في منابق في المناطق التي يشغلها البائتو .

والاوربيون ليسوا مستعمرين جاءوا الى جنبوبى افريقية لفترة محدودة فمنذ ثلاثة قرون كان هدف الاوربيين الذين هاجروا الى المنطقة وخاصة من دول غرب أوربا هو تكوين أمة واحدة وقد قطعبوا علافاتهم بأوربا ولم يصبح لهم موطن آخر أو أرض آباء أخرى غير (جنوب افريقية) واذا كانت مطالبهم في هذه الأرض موضع المناقشة باستمرار فانهم لم يعدلهم هدف سوى أن يجعلوا منها مكانا آمنا لاولادهم انها ميراثهم الوحيد •

ومن حسن الحظ أن هناك سياسة خاصة بتقدم هسنده الاجتاس المختلفة ولن يشوب هذه السياسة الاحتكاك والتصسادم الذى صاحب التطور المختلف أو التقسيم الذى حدث فى البلاد المستقلة الاخرى بالعالم وهذا الخليط الموجسود فى ( جنوب افريقية ) مكون من ملكية البانتو المنفصلة ومن قوة الارض الفائقة ومن التجمع الطبيعى للعناصر الجنسية المختلفة ذات الفروق الثقافية المتباينة ليس فقط بين الاوربيين والبانتو بل بين جماعات البانتو انفسهم الذين يتحدثون لغسات مختلفة ولهسم عادات وتقاليد متباينة ومن ناحية الاجناس نجد أن توزيسع البانتو فى الزولو ومليون من الموسا و ٥٠٠ مليون من الزولو ومليون من السوتو الجنوبيين ومليون من السوتو الشسسمالين ومائتى ألف من الستوانا و ٥٠٠ ألف من السوادى ومائتى ألف من الفندى ومائتى ألف من الديبيلي و ٢٠٠٠ ألف من جماعات أخرى أصغر وماغلة

والهدف من سياسة التطور الخاص بكل فريق هو أن يسير البانتو المتخلفون نحو الحكم الذاتي تحت اشراف أوصيائهم من البيض في نطاق مجتمعاتهم الخاصة في مناطقهم وسوف تعطى للبانتو حقوقهم كاملة في مناطقهم بمجرد أن يصبحوا قادرين على ممارستها وسسوف يدربون على تحمل المسئوليات التي تصاحب الحكم الذاتي وآمال الفرد من البانتو محصورة في نطاق مجتمعه الخاص بحيث انه حين يحقق تقدما فانه لن يترك قومه وشأنهم بل سيستخدم مهارته المجديدة المكتسبة في خدمة قومه وبذلك فان هذه السياسة تهادف الى تزويد الفرد من البانتو بوظائفه الخاصة ، ومنحه مجالا أوسع لحدمة مجتمعه ، مما سيمكنه من البانتو التقدم والتطور بالسرعة التي تؤهله لها قوته الموروثة .

وعملية رفع مستوى مجموعات كاملة من المتخلفين ـ وليست قلة مختارة منهم فقط كما يحدث غالبا في البلاد المتخلفة الاخرى ـ هي عملية بطيئة بطبيعتها ، حيث أن استعداد هؤلاء لها يكون ضعيفا ، وعلى كل حال ، فالفرص متاحة للافريقيين بقدر ما يستطيعون انتهازها وفي حدود الوسائل المتاحة ، حيث أن البرلمان لا يمكن أن يعتمد مبالغ الا في حدود سنة قادمة فقط ، وبذلك لايمكن تحديد وقت محدود ليحصل المتخلفون على تحررهم المعنوى ، على حين يقول البعض أن الحكومة لاتفعل الا القليل على تجدا من أجل البانتو ، نجد آخرين يقولون أن الحكومة تنفق أكثر مما يجب أرفع مستوى البانتو ولكن كل حكومة لا يمكنها أن تتحرك الا بالسرعة الرفع مستوى البانتو ولكن كل حكومة لا يمكنها أن تتحرك الا بالسرعة الرفع يحددها لها الناخبون عن طريق نوابهم بالبرلمان ،

والمرافبون الاجاب الذين حضروا الى (جنوب افريقية) بعقبول مفتوخة ، صرحوا بان جهود الحكومة لرفع مستوى البائتو في كل ميادين النشاط الانساني ليس لها مثيل في العالم ولكن الحكومة لا تسدى بذلك احسانا إلى الافريقيين وهي لا تؤمن بالوطنية المحدودة الضيقة وعند هذا المستوى نجد أن الافريقيين لم يفسدموا ما فيه الكفاية ليسيروا أمورهم بأنفسهم فما زالوا يحتاجون الى ارشاد الاوربيين و والمستولون من البانتو يرجون ألا يتركهم الاوربيون متخلفين و

وقد أعطيت الفرصة للبانتو ليبدوا في تعلم كيف يديرون سئونهم النخاصة في كل نواحي الحياة والمخربون الذين يريدون اشعال النار في مصحة أقيمت لنفعهم الخاص بوساطة السلطات الاوربية ومن أموال دافع الضرائب الاوربي سوف يفكرون مرتين قبل أن يحاولوا تدمير مستشفى تقيمه سلطة من آلبانتو وبأموال جاءت من جيوبهم كدافعي ضرائب .

وبذلك فان روح سياسة والتفرقة العنصرية، هي اشباع الافريقيين بروح الاستقلال والاعتماد على أنفسهم حتى يسمعطيعوا أن يفعلوا ما يشاون ·

والتقدم الملحوظ في حياة البانتو قد تم بنشاط البانتو في كل الميادين في ميادين الحكم الذاتي والتعليم والتقسدم الاقتصادى وفي الخدمات الاجتماعية فمن الناحية السياسية نجد ان البانتو يتقدمون نحو الحسكم الذاتي بكل الامكانيات والوسائل التي تملكها حكومتهم والتي تسمع بها درجة تقدمهم والنظام القبلي المعروف لدى البانتو قد اتخذ أساسا لتقدمهم بنفس الوسيلة التي اتخذت بها طرق أخرى بسيطة كأسس لنظم الحكومة الاوربية ٠٠ مع وجود فارق واحد هو أن تقسدم البانتو قد سار بخطا أسرع وقد روعيت ثقافات وتقاليد البانتو في خلال تطورهم السلمي من البدائية الى المجتمع .

والنظام القبلى عند البانتو له جذوره وقد ظل قرونا عديدة محكوما بقوانينه وعرفه وقطع هذه الجذور بضربة واحدة سيكون معنآه اتهيئار معنويات البانتو وجعله عاجزا عن الاقتباس من تراثه الثقافى ٠٠ ولذلك فان تطوير النظم الحكومية لدى البانتو بدأ بتلك النظم التى يعرفونها وبالطبع ستكون هناك اقتباسات واضافات فيما يختص بمطالب الحضارة الحديثة وسنيجرى ادخالها بمعونة الاوربيين ٠

والقول بان (جنوبی افریقیة) تحاول ان تعید البانتو الذین تحرروا من النظام القبلی الی ذلك النظام قول غیر صحیح فعسدد قلیل جدا من البانتو الذین تحرروا كاملا من النظام القبلی • فمثلا لا یوجد حتی الآن فرد واحد من قبیلة الزولو لا یستطیع الكلام بلغة قبلیة أو لا یمارس عادة من عاداتها وحین نطور النظام القبلی ونطبعه بطابع المدنیة ونطوره الی قوة تقدمیة فلا یعنی ذلك أن نتوقع من البانتو المتعلم العودة الی القهقری فی القری القبلیة والاكواخ الطینیة ولكن ذلك یعنی العودة الروحیة الی تراثه القری القبلیة والاكواخ الطینیة ولكن ذلك یعنی العودة الروحیة الی تراثه القری الکامنة فی اعماقه حتی لا یضیع بالنسبة الی قومه ومتی یساعدهم

ويعمل على رفع مستواهم بمهارمه الجديدة المكتسبة وبهذا سوف يخرجون من الظلام الى النور .

ولذلك فان بدء عملية التقدم هو النطام الذى نما عبر السنين بين البانتو وقانون سلطات البانتو الصادر سنة ١٩٥١ يشكل الأساس الذى تفوم عليه سلطات البانتو القبلية أو الاقليمية ونظام البانتو يبدأ من السلطة القبلية البسيطة عند قاعدة الهرم الى السلطة الاقليمية الاقاليم هى مجموعة القائل) في المنتصف وأخيرا الى السلطة العليا التى تعسم عدة أقاليم في القمة والتي تعتبر برلمانا للبانتو نتعاون فيه مختلف السلطات المارسة سلطة التشريع لمنطقة ضخمة هي الوطن الفومي للبانتو وصنه المستويات الثلاث من الحكم الذاتي قد ترتبط بسلطة محلية حالصة وبسلطة اقليمية وبسلطة قومية وسلطة اقليمية وبسلطة قومية و

وقد نشأت حتى الآن ٣٧١ سلطة قبلية واجتماعية من بين عسد يتردد بين ٤٥٠ الى ٥٠٠ وبالاضلاقة الى ذلك أنشىء ٢٦ مركزا و ٢٢ مركزا و ٢٠ مديرية واقليم واحد وهذه السلطات تتكون كلها من أعضاء ورؤساء وسكر تيريين من البانتو وقد أنشئت أيضا سلطات للضرائب والقضاء المدنى والجنائي وفي المستقبل ستسلم كل الوظائف الادارية الموجودة في أوطانهم القومية للبانتو أنفسهم "

وحين يتعلم البانتو حكم أنفسهم سينسحب الاوربيون تدريجيا من مراكزهم كأوصياء وحينئذ ستكون الحكومة ممثلة بقومسيريين عموميين سيكون عملهم الرئيسي هو تقديم النصائح والارشادات مع الاهتمام بالتطور والنظام الادارى .

والبانتو الذين يعملون بالمناطق الاوربية سوف يرتبطون باوطانهم عن طريق ممثلين محليين منهم كانوا موظفين نم هم يتلقون الآن تدريبا خاصا و هؤلاء الذين يعملون بعيدا عن أوطانهم القومية سوف يمارسون حقوقهم السياسية وغيرها في أوطانهم نفسها وفي المستقبل سيتركز البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل للبانتو في أوطانهم والاجتماعي الكامل للبانتو في أوطانهم

ومن الناحية السياسية والاقليمية ستسير الوحدات القومية للباننو وللبيض نحو تكوين كومونولث خاص (بجنسوب افريقية) يقترب في الشكل من الكومنولث البريطاني ومن الناحية الاقتصادية سوف يكون مناك تعاون بين الوحدات المختلفة على طريقة التعاون القائم بين الدول الغربية .

ولا يسمح للتجار من غير البانتو بالدخول الى أوطان البانتو والتجار الاوربيون الذين صرح لهم فى الماضى بالاتجار هناك ساك ساك ساف ينقلون مؤسساتهم تدريجيا الى اشراف أشخاص من البانتو حينما تسنح الفرص المناسبة والبانتو اصبحوا يظهرون اهتماما متزايدا بالتجارة ففى السنوان السبع بين ١٩٥١ و ١٩٥٨ تضاعف عدد التجار من البانتو فى مناطقيه المناصة من ١٩٥١ الى أكثر من ستة آلاف تاجر .

والقدرة الشرائية المستركة للبانتو في جنوبي أفريقية تفدر بمبلغ يتردد بين ٤٠٠ و ٥٠٠ مليون جنيه سنويا وهي تتزايد باستمرار ٠

والبانتو يشاركون في الرخاء والاستفرار العامين لجنوبي الريقية ومستوى معيشتهم يرتفع بنسبة أسرع من النسبة التي يرتفع بها مستوى الافريقيين في أجزاء أخرى من القارة والظروف المعيشية الطيبة والأجور الأكثر ارتفاعا ، واحتمالات العنور على أعمال قد جذبت آلافا من البانتو من أجزاء أخرى من افريقية الى الاتحاد ٥٠ ويفدر عدد الغرباء من البانتو الموجودين بالاتحاد بحوالي ٧٥٠ ألف شخص سواء أكانت هجرتهم قانونية أم غير قانوبية ٠

والتطور بأوطان البانتو سيتقدم فى خطوط ثلاثة الاول وهـــو يتضمن وسائل تطوير الزراعة والغابات والتعدين والنانى هـو تنسيط النجارة واقامة الصناعة وتكوين طبقة من رجال الاعمال الافريقيين والخط الثالث من خطوط التطور يتم حين يدخل البائتو فى أعمال النقل والمهن العلمية والادارة والهدف العام لهذه الخطة هو تشبجيع الانتقال من مرحلة الحياة البدائية الى مرحلة الاقتصاد والحديث المتنوع .

وليس معروفا بشكل عام ان البانتو في (جنوب افريقية) يتقاضون أجورا أعلى ويقيمون في مساكن آرقي ويتناولون غذاء أحسن ويتعلمون تعليما آرقي من معظم الافريقيين في بلاد أخرى كثيرة فمثلا نجهد أن (جنوب افريقية) هي على رأس الدول الواقعة جنوبي الصحراء التي تهتم بحل مشكلات البانتو المقيمين بالمدن وتزويدهم بالمساكن وحينما شرع في اعادة بنساء كوريا اهتمت وكالات الأمم المتحدة بطرق بناء المساكن الرخيصة المحترمة التي تتبعها (جنوب افريقية) وعن طريق الانتاج الكبير والتنظيم الحسن وخفض تكاليف مواد البناء الاساسية والمكن القضاء والتنظيم الحسن وخفض تكاليف مواد البناء الاساسية المكن القضاء طرف ثماني سنوات بني مائة ألف مسكن مصنوعة من الطوب والاسمنت المسلح فتهيأت سبل الاقامة لحوالي نصف مليون شخص

وفى ميدان تعليم الاميين كان تقدم الافريقيين مذهلا وحتى الى عهد قريب كان اتحاد (جنوب افريقية) هو البيلد الوحيد (جنوب الصحراء) الذى يدرب محليا عددا لا بأس به من البانتو الفنيين لان الاحسان يبدأ بالبيت كما يقولون (وجنوبي افريقية) تحتاج الى المثقفين من البانتو لرفع مستوى زملائهم من سكانها وقد ارتبط الاوربيون في الاتحاد بسياسة تهدف الى تعليم وتمدين البانتو وبينما كانت نسبة من يعرفون القراءة والكتابة من البانتو سنة ١٩٤٦ هي ١٢٪ أصبحت النسبة الآن القراءة والكتابة من البانتو سنة ١٩٤٦ هي ١٠٪ أصبحت النسبة الآن

ومنذ صدور قانون تعليم البانتو سنة ١٩٥٤ زاد عدد أطفال البانتو الملتحقين بالمدارس من ٧٠٠ ألف آلى ٢٠٠٠ر١٣٠٠ تلميذ أى انه تضاعف تقريبا فى خمس سنوات واليوم بها ٦٣٣٦ مدرسة للبانتو يديرها قسم

تعليم البانتو وبالإضافة الى هذا العدد بها مئات من المدارس الروماية الكانوليكية وغيرها من المدارس الخاصة وبها أكثر من ٢٥ ألف مدرس مي البانتو بالاتحساد وستة آلاف طالب في نلاث وأربعين كلية لنمعلمين ينخرج منهم ألها معلم كل عام وقد أنشئت نلاث كليسات جامعية كامنه بأوطان البانتو حيث نجد ان جزءا من هيئة التدريس من البانتو المؤهنين تأهيلا علميا كاملا ولأول مرة يصبح للبانتو حيساة جامعية كاملة مي النواحي الاكاديمية والنقافية والاجتماعية وبالإضافة الى هذه السبيات يتلقى عدد كبير من البانتو مناهج تعليمية كاملة في جامعة ( جنسوب افريقية ) وهي جامعة تلقى دروسها بالمراسلة ،

والانفاق السنوى على تعليم البانتو فقط يبلغ ٥٥،٥٥ مليون جيه منها ٥ر٦ ملايين جنيه تساهم بها الدولة ويتيح قانون تعليم البسانو للآباء لاول مرة رأيا حقيقيا في تعليم أولادهم فقد أنتسئت لجنة منهم في كل مدرسة ومجلس مدارس في كل منطقة ويوجد الآن حوالي ٤٨٣ مجلس مدارس و ٤١٠٠ لجنة مدرسة تتكون من الآباء والامهات ورجال الكنيسة وغيرهم من المهتمين بالتعليم ٠٠ وهذا النظام يمكن النظر اليه أيصلا كبرنامج لتعليم الكبار من البانتو وتدريبهم على الاعتماد على النفس وعلى ممارسة الديمقراطية ٠

ان سكان (جنوب افريقية) من البانتو يجدون العناية من المهد ال اللحد والعجزة وغير القادرين والمرضى والمسنين هم موضع اهتمام اقسام الخدمة الاجتماعية التابعة للدولة ووسائل العناية بهم تتخذها الحكومة المركزية والادارات الاقليمية والسلطات المحلية والكنائس ومنظمات خاصة أخرى ومسئوليات الدولة في هذا الخصوص تتجلى المعاشات والعلاوات والهبات والإمداد بالخدمات الضرورية ونوادى الشباب ١٠٠ الغ وينفق سنويا مبلغ أربعة ملايين جنيه على معاشات العجزة والعميان والمساعدات التى تقدم لغير القادرين من البانتو والخدمات الصحية التى تقدم للبانتو تكلف الحكومة والادارات الاقليمية والبلدية حوالي ١٤ مليونا كل عام ١٠٠ وفي كل المراكز الرئيسسية توجد المستشفيات والعيادات الطبية حيب يستمتع البانتو بالعلاج المجاني والعمال الصناعيون من البانتو يستركون في مشروعات خيرية وتأمين ضد الحوادث ١٠٠ والمناجم تمد عمالها بخدمات طبية كاملة ومجانية في مستشفيات وعيادات طبية ممتازة ١٠٠ طبية كاملة ومجانية في مستشفيات وعيادات طبية ممتازة ١٠٠٠

وواحدة من أكبر المستشفيات المتخصصة في العالم هي مستشفي براجوانات لغير الاوربيين بالقرب من جوهانسبرج حيث بها ١٨٢ طبيبا متفرغا ( منهم ١٦ من البانتو ) وألف ممرضة من البانتو وسيرتفع قريبا عدد الاسرة بالمستشفى الى ٢٥٠٠ سرير وما ينفق على هسذا المستشفى سنويا يبلغ ٥ر١ مليون جنيه تقدمه ادارة الترنستال المحلية ويحسم البانتو حاليا حوالي اثنى عشر ألف ممرضة وعدد لا بأس به من الاطبس كلهم من البانتو .

وقد شنت حملات ناجحة ضد بعض الامراض ٠٠ كما صرفت ملايين انجنيهات لمكافحة مرض السل الرئوى ٠

وما زال كثير من البانتو ينظرون الى العلاج الحديث بشبك عميق ولكن الممرضات والاطبــــاء من البانتو يتمكنون تدريجيا من التغلب على أعمال السحر والشعوذة •

وفى هذا الاتجاه وغيره يسير البانتو عبر الطريق نحو الاعتماد على النفس في اطار مجتمعهم الخاص ·

# الغيبه الأخر للعسالم المحر

#### بعلم رونالد سیجال (۱)

يخالجنا بعض الشك في أن الولايات المتحدة قد اكتشفت الويقية وخلال الجولة التي قمت بها في الولايات المتحدة لالقاء بعض المحاضرات في أواخر سنة ١٩٥٨ ، وجدت هناك اهتماما ودهشة ، واعتقادا بأن أفريقي الغد سيكون أمريكيا أيضا ، وأن مايحدث في أكرا ولاجوس يتردد صداه في بوستون ومونتجومري ولفد بدالي حينئذ ، ولا يزال يبدولي، أن هذا الاعتقاد يتسم بالجهال والبساطة ، وأنه يتطلب حدا أدني من الجهد والمتدخل ومع وجود بعض الاستثناءات فان من تحدنت معهم في ذلك الوقت وهؤلاء الذين قرأت تقاريرهم ومقالاتهم ، كانوا يبدون أنهم لا يهتمون الا بالحوادث السطحية وان اهتمامهم موجه الى افريقية غير المعقدة ، الى تلك الدول السوداء التي ساعدوا أو سيساعدون قريبا على استقلالها و ان اهتمام الشعب الامريكي كله بافريقية يبدو كشعور طيب بعيد المنال ، أو كاماني طيبة من صديق للعائلة عند الاحتفال بالاستقلال

ان افريقية السوداء تستطيع أن تكون شاكرة ومعترفة بالجميل للحماس الذى تقابل به انتصاراتها ، وأن تتطلع الى الهدايا فى أغلفتها اللامعة التى تقدم لها فى هذه الاحتفالات ،

ولكن اذا توغلنا في المساحات الشاسعة من القارة ، لرأينا افريقية ذات الإجناس المتعددة التي تعاني وتقاسي • تلك المناطق من القارة التي تتحكم فيها أقليات من المستوطنين البيض • وبالنسبة للسكان السود في تلك المناطق ، يعتبر الاستقلال هو نهاية النضال الاعزل الذي لا نهاية لله • • ذلك النضال الذي يجب أن تستمر فيه متحملة آلاما قاسية وتجاهلا من الجميع • وهذه الشعوب تعتقد أن الولايات المتحدة تكتفي بابداء مظاهر القلق بين الحين والآخر • ولكن ليس هناك شيء سهل • فالشعور الطيب يجب أن يتحول الى عمل ايجابي للاصلاح • • والشخص لا يستطيع أن يكتسب أصدقاء دون أن يجعل من بعض الناس أعداء ألداء له في داخل الوطن وخارجه •

<sup>(</sup>١) تلقينا مقال مستر سيجال قبل وقوع حوادث شاربفيل بوقت قصير • وبعد وقوع تلك الحوادث هرب مستر سيجال الى انجلترا • وعلى كل حال فان هذا المقال يدل على أن أحداث شاربفيل لم تكن غير استمرار لحوادث المقاومة المسابهة •

ولا يمكن أن يوجد الا عدد عليل من التسعوب نعـــاني من اليأس والهوان متلما يعاني سعوب أبجولا وموزميين .. هؤلاء الافريعيون الذين سميهم الجميع وهم يرزحون نحت عبء الحكم البرتغالي ، ولم يتقدم أحد بعد لهذه الشعوب بوعد بالاستقلال أو الحرية ولذلك فان على الولايات المتحدة أن تنتظر طويلا لتؤنر فيهم ، وتتخذ من بينهم أصدقاء لها ، اذا كانت بعد تنتظر احتفالات الاستقلال كمناسبة لتقديم مشاعرها الطيبه • ومع ذلك فانها اذا أرادت التدخل في هذه المناطق قبل ذلك ، فلا بد من أن تصطدم بسالازار ٠٠ والبرتغال الني يحكمها سالازار هي واحده من القلاع التي يعتمد عليها العالم الحر للدفاع عن نفسه ضد الهجوم ٠٠ وعلى ذلك فانه اذا أرادت الولايات المتحدة أن تتبت وجودها في افريقية ، فسوف تصطدم ببعض حلفائها هناك ٠٠ واذا أصرت على التضحية بمبدأ الاستقلال الذاتي لتدعيم سياستها وخططها الاستراتيجية ، فانها ستربي فى افريقية شعورا بالمرارة ضد الغرب سيؤدى الى تعكير صفو السللم العالمي لعشرات السنين القادمة • ومن المهم أن نسير ألى أن عملية الاختيار التي يجب عليها القيام بها لن تكون بين أفريقيا وأوروبا ، ولكنها ستكون عملية اختيار بين جانبين من شخصيتها هي ٠٠ وبما أن الولايات المتحدة سوف تساعد على تقرير مستقبل أفربقية ، فأن الشيء الذي لا يمكن تفاديه في هذه العملية هو أنها ستقرر بالتالي مستقبلها هي ٠

وفي جنوبي افريفية نصل المأساة الى قمنها • وفي كل يوم يصل الامريكيون الى هناك لفتح فروع جديدة لبنوكهم وبيــوت استنمارهم ، وانشاء امتدادات جديدة لصناعاتهم والاستثمار الامريكي المبساشر في الاتحاد يفوق مجموع كل ما تستثمره أمريكا في باقي أنحاء القارة ٠٠ وهو يبلغ ، بالاضافة الى الارصدة المقنعة التي تأتى عن طريق بورصة العقود بلندن ، مبلغا يقل قليلا عن بليون دولار ٠٠ والرقم الرسمي للاستثمار الامريكي المباشر في (جنوب افريقية) هو ٢٥٠ مليــون جنيه انجلیزی أی حوالی ۷۰۰ ملیون من الدولارات ۰ وحکومة (جنوب افریقیة) مؤدبة مع رأس المال الأجنبي الذي يغطي كل نواحي الاقتصاد هنــاك ٠٠ وكما هو معروف ، فان (جنوب افريقية) لا تنتج فقط معظم حاجة العالم من الذهب وجزءا كبيرا من حاجته من اليورانيوم وكل حاجته من الماس تقريبًا ، ولكن حكومته تقف أيضًا الى حد التعصب ضــــد الشبيوعية • وبرغم ذلك ، فهناك يسيطر ثلاثة ملايين أوربى على عشرة ملايين افريقى ومليون ملون وأقل قليلامن نصف مليون آسيوى.. وهذه السيطرة ليست سيطرة كاملة فحسب ، ولكنها مدمرة أيضا • ويرجع هذا الاعداد الى أن الافريقيين ليسوا مجردين من كل الحقوق الانتخابية ومن كل الحريات المدنية ( الا بعض المظاهر الشمكلية التافهة ) فقط ولكنهم أيضا مكبلون بقوانين تصاريح المرور ، سواء كانوا في ظل العبودية الصامتة بالمزارع التي يملكها الأوربيون ، أو يموتون جوعا ببطء في المعسسازل الخانقة فالملبونان ونصف المليون من الافريقيين الذين بقيمون بالمدن ، مجردون ٠من كل الحقوق ومن أي ضمان للاقامة أو العمل ٠ وبما أن القانون يمنعهم من الاضراب ، ويفرض عليهم عقوبات صارمة اذا ارتكبوا هـذا الخطأ ،

تصل الى فرض غرامة فدرها ١٤٠ شلنا والسجن بلات سنوات ، فأنهم يتعرضون دائما للطرد أو سحب تراخيصهم ، الأمر الذى يجعلهم هدفا لاعادتهم الى المعازل المزدحمة الفقيية ، أو ارسالهم الى مزارع البيض ليعيشوا هناك منسيين محتقرين . لا يتجاوز أجر العائلة منهم المكونة من سبته أشحاص أو سبعة ، ٢٥ نتلنا في الشهر ٠٠ ومن هنا يتضع سبب مخاطرة الافريقيين بالاقيال على المدينه ٠ وتعريض أنفسهم للسجن ، اذ يبلغ متوسط الاجر هناك ٥٤ سلنا في الشهر ٠ ولا نعجب بعد ذلك حين تذكر التقارير أن ٩٥٪ من الافريقيين المقيمين بمدينة دربان يعيشون في. أقل مستوى حتى أن أجورهم لا تكفي لشراء ما يحتاجون اليه ، من الخبز. فقط ، وان معدل الوفيات بين الاطفال الافريقيين يتردد بين ١٢٠٠٠٠ في الألف ٠

الظروف المليثة بالاضطهاد واليأس • ولكن من بين كل شعوب القارة يرد الملايين العشرة من الافريقيين المضطهدين بجنب وبي افريقية كل ضربة يأقسى منها ٠٠ فبالرغم من العقوبات الوحشىية التى يفرضها القانون، فقد نظم الافريقيون بالمدن ، ١٧٣ اضرابا غير قانوني خلال ١٩٥٧ – ١٩٥٨ – وأقلحوا في رفع أجورهم في تسع منهاً • • وبالرغم من أن أحسن زعماء المؤتمر الوطني الافريقي قد نفوا أو سبجنوا ، فقد نجح المؤتمر في تدبير ثلاث ثورات من أقوى النسورات التي واجهها الطغيان ، وذلك خسلال. السنوات الثلاث الماضية : ففي سنة ١٩٥٧ ، نظم الافريقيون مقاطعتهم الجماعية للأتوبيس وأخذ مائة ألف افريقي يقطع كل واحد منهم مسافة عشرين ميلا سيرا على قدميه كل يوم ، بدلا من أن يدفع مليما آخر زيادة. على الأجر المعتاد ٠٠ وقد تعرض الافريقيون خلال هذا الاضراب لأعمال. العنسف من جانب الحسكومة التي اعتقلت ١٤ ألف افريقي في منطقة جوهانسبرج وحدها ، وبرغم ذلك ، فقد أفلح الافريقيون في حمـــل. الحكومة على ابقاء تعريفة الركوب غلى ما كانت عليه ، وعلى سحب الامتياز من شركة الأوتوبيس • وللاحتجاج على اتهام زعمـــاء المؤتمر بالخيانة العظمى نظم الافريقيون اضطرابا لمدة يوم وأحد امتنعوا فيه عن الذهاب. الى اعمالهم ، وبقوا في منازلهم ، وكان ذلك يوم ٢٦ من يونيو سنة١٩٥٧ . وعلى الرغم من تجمعات البوليس ، ومن تهديدات أصحاب الاعمال للعمال. الافريقيين ، فقد تم الاضراب بنجاح تام وبلغت نسبة الاستجابة بـــين. الافريقيين في جوهانسبرج وميناء اليزابيث ٧٥٪ ٠

واحتجاجاً على زيادة الضغط والمهانة التى يلقاها الافريقيون فى، مزارع البيض ، وعلى ازدياد عدد الافريقيين الذين ينتزعون من السجون حيث يمضون مدد العقوبة المحكوم عليهم بها لعدم حملهم تصاريل المرور ، ليرسلوا حيث يعملون بالسخرة فى مزارع البيض - دعا المؤتس الافريقي الى مقاطعة وطنية عامة للبطاطس . وهو المحصول الرئيسي الذي تنتجه مزارع البيض بفضل العمال المسخرين ، وفي خلال أسابيل ووجهت البلاد بفائض لم يسبق له مثيل من البطاطس ، فقسد رفض الافريقيون في جميع أنحاء البلاد أكل البطاطس ، حتى حين قام موظفو

المحكومة بتوزيعها مجانا في الريف ، على حين رفض التجار الهنبود أن يشتروها على الاطلاق ٠٠

وفى نهاية الموسم ، حينما انتهت المقاطعة كان لدى الزراع البيض آلاف لا تحصى من أرطال البطاطس ٠٠ وأتبتت القوة الشرائية للجماهير غير البيض فعاليتها وقوتها ٠٠ والبطاطس ـ كما هو معروف ـ طعام رئيسى لدى الجماهير ذوى الدخل المنخفض فى جنوب افريقية ، ولذلك فان نجاح المفاطعة يجب أن ينطر اليه من ناحية التضحيات التى بذلت خيسه ٠

والمجنم الافريقى فى (جنوب افريقية) مجتمع متفدم ١٠٠ انه أكثر مجتمعات القارة ثقافة ومهارة من الناحية الصناعية ١٠٠ ولكن هذا التقدم لا يرجع بكامله الى الخبرة التى اكتسبها طوال نمانين عاما من التصنيع المتزايد ، وخمسين عاما من النضال السياسى المنظم ٠

والدعامة الاساسية لحركة المؤتمر ( التي تتكون من اتحاد المؤتمر الوطني الافريقي ، والمؤتمر الهندى لجنوب افريقية ، ومنظمة السعوب الملونة بجنسوب افريقية ، ومؤتمر الديموقراطيين البيض ، ومؤتمر المعادات العمال بجنوب افريقية) هيروح المساركة بين الافريقيين والجالية الهندية ، وقد أحضر الهنود الى جنوب افريقية منذ مائة عام ليعملوا في مزارع القصب في ناتال ، ثم أخذوا في العمول والانجار حتى ازدهروا وأصبحوا هم الطبقة الثانية بعد البيض مياشرة ، وبازدياد قوتهم الاقتصادية في النائال ، ازداد أيضا حعد البيض عليهم واضطهادهم لهم وارتفعت الاصوات الحاقدة تطالب باعادتهم الى أوطانهم ، أو على الأقل يتجريدهم من ممتلكاتهم لحصلحة البيض من البور والانجليز الذين تضامنوا معا في سبيل اضطهادهم ه .

وقد أجابت الجالية على هذا الاضطهاد بمقساومة تقترب من حالة الحرب ، وكان يغذيها ويشبجعها المهاتماغاندى نفسه • في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى •

وفى سنة ١٩٤٦ استصدرت حكومة سمطس من البرلمان قانون الاراضى المملوكة للآسيويين الذى حرم على الهنود امتلاك أراض جديدة ولتعويض الهنود عن حقهم المسلوب فى تملك الأراضى ، أعطت الحكومة المقيمين منهم فى الترنسفال والناتال حقا مقيدا للانتخاب و فأصبح لهم اللائة ممثلين من البيض فى مجلس النواب واثنان فى مجلس الشيوخ ، واثنان فى مجلس الناتال الاقليمى ، ولكن لم يسمح للهنود أن يمثلهم أى واحد منهم و ولذلك بدأت المقاطعة الشاملة لهذا التمثيل المزيف والذى اشترك فيه عدد كبير من أعضاء الجاليات المختلفة و

وكان على الجالية أن تعرف أن مستقبلها يتوقف على تضامنها مع الجاليات الاخرى ، وليس على عملها المنفرد ، كما أن ثورة الافريقيين غمدهم في دربان سنة ١٩٤٨ ، دلت الهنود على ضرورة التضامن السياسي مع الافريقيين على كل المستويات ، وعندما رأى الهندود كيف أن قانون

مناطق الجماعات فد اقصاهم تماما من الناحية الاقتصادية اذ أعطى الحكومة سبلطة كاملة لايعادهم من المراكز التجارية الى أماكن تبعد عنها اميسالا كثيرة ، تضامنوا تضامنا كاملا مع الافريقيين ، وأخذوا يمدونهم بأموائهم وحبرتهم السياسية وخلال السنوات الاخيرة ، وناتال كلها متكاتفة ضد فوانين التفرقة العنصرية المتزايدة ، فقد انضم الهنود الى الافريقيين فى المظاهرات التى قاموا بها فى الشوارع ، وفى ثوراتهم ضد الطغيان .

والجالية غير البيضاء الوحيدة التي ظلت مغسلوبة على أمرها عي جالية الملونين : ففي خلال حركة النضال التي قامت سنة ١٩٥٢ ، حينما اعتقل ثمانية آلاف افريقي وهندي لخرقهم قوانين الاجناس ، ظللمانون بعيدا عن حركة النضال ٠٠

ونظرا لأن البيض قبلوا اقامة بعض العلاقات الضعيفة بينهم وبيز الملونين ، كما أعفوهم من قوانين تصاريسه المرور ومن القوانين الاخرى التى تضطهد الهنود والسود ، كما كان للملونين الذكور حتى عهد قريب حق الانتخاب ومبادى الحقوق الصناعية وتنظيم أنفسهم في اتحسادات عمال وحق الاضراب - نظرا لذلك كله ، فانهم كانوا أحسن حسالا من الافريقيين ومن الهنود الذين كانوا موضع احتقارهم ، وخوفهم أيضا ولكن منذ أن تولى الوطنيون ( الحزب الوطنى الذي يمثل البوير ) الحكم سبنة ١٩٤٨ ، أخذت الحكومة تنتقص حالتهم المدنية : فقيسهت

حقوقهم الانتخابية تقييدا خطيرا ، كمسا حطمت قوتهم العاملة بتقسيم التحادات العمال الى فروع للبيض وفروع للملونين ، بجاعلة كل السلطة في أيدى البيض ، وقد خولت المادة السابعة والسبعون من قانون تنظيم الصناعة ، وزير العمل ، الحق في قصر أعمال معينة أو مهن معينة على البيض ، وفعلا تم قصر أربعة أقسام رئيسسية من صناعة الملابس على البيض ، ولذلك فان العمال الملونين في صناعة المسلابس معرضون للطرد واحلال البيض محلهم ، والبحث عن أعمال غير فنية بأجور تقسل كثيرا عما كانوا يتقاضونه ،

وقانون مناطق الاجناس الذي كان يطبق على الافريقيين والهنسود قد امتد أخيرا الى الملونين أيضا ، فأصبح المقيمون منهم في غربي اقليم الرأس معرضين للبيع الاجباري لمنازلهم ومحالهم ومنشأ تهم وكنائسهم ، والتخلي عن مراكزهم الاجتماعية ، والرحيل من المكان الذي عاشت منهم فيه أجيال متعاقبة الى مكان يعيد ، يكاد يكون في حالة متأخرة تماما وحتى في الاماكن التي رفضت فيها المجالس البسلدية تطبيق التفرقة العنصرية بين البيض والملوئين كما حدث في مدينة الكاب ، قامت الحكومة بتنفيذ هذه القوانين قسرا في التجسارة ومناطق الاقامة وفي الاوتوبيس وعلى الشاطيء ( ومن المحتمل أيضا تطبيق سياسة التفرقة العنصرية في

مناطق الصيد على طول الشاطي ) .

وسعوف يمر بعض الوقت قبل أن يتحدول الملونون عن رضائهم ، الذي استمر قرونا ، نتيجة للعقوق الذي قوبل به اخلاصهم ولا شك أن انضمام الملونين الى الميثاق المعهود بين الافريفيين والهنود أمر لامفر منه ٠٠ وقد بدءوا الآن يشعرون بالتعب والارهاق من كثرة الاحتجاج على تحول سياسة البيض تجاههم ٠٠ وبدءوا كذلك يتلمسون طريقهم نحو المفاومة الطائفية التي يتبعها الآخرون من غير البيض ٠ ففي نوفمبر سنة ١٩٥٩ أبعدت الحكومة مسز اليزابيث مافيكنج رئيسة اتحساد عمال مصانع حفظ الطعام للافريقيين الى معسكر أقيم حديثا لاعتقال السيدات في ساوتي » في المناظق الحارة بجنوب غرب الكاب ٠٠ ولكن قبل أن ننجح في الهرب الى باسو تولاند تاركة خلفها عشرة أطفال من أولادها الاحسد عشر وزوجها ـ ربما الى الأبد ، ـ اندلعت الاضطرابات في منطقة «بارل» علما متواصلة ، فكانت السيارات تقذف بالحجارة وتضرم فيها النيران ، عاما متواصلة ، فكانت السيارات تقذف بالحجارة وتضرم فيها النيران ، والن السائقون البيض يهاجمون ، والمحال التجارية تدمر ، حتى اضطر واحد وجرح أحد عشر ٠٠

وذهل البيض في جنوب افريقية حين أفادت التقارير الرسمية أن معظم من قاموا بالاضطرابات كانوا من الملونين • وهكذا فأن تمادى البيض في فرض سيطرتهم على العناصر الاخرى ، جعلت هـذه العناصر تناهضهم وتنقلب عليهم ، كما أن قسوتهم في اسمتخدام ما بأيديهم من سلطة قد أفسد هذه السلطة •

وفي هذه الاثناء ، ظل البيض قابعين في قلعتهم المغلقة ، يحميهم المقانون الذي أصدروه ، والبوليس المسلح الذي وضعوه حولها ، وباصدار القوانين التي تقيد حرية الملونين الانتماخابية ، وتسلب الاناث حرية المتصويت ، أكد الحزب الوطني الحاكم سلطته ، طالما استمرحكم البيض التصافين مع الافريكانز (البوير) البيض الذين ينحدرون من أصل بريطاني والمقيمون بالمدن ، والبالغ عددهم مليونا وربع المليون أو مايزيد وقد يكون هؤلاء ممن يكرهون ادارة البوير وحكمهم ، وخاصة عندما يستخدم هسولاء ممن يكرهون ادارة البوير وحكمهم ، وخاصة عنددما يستخدم هسولاء سلطتهم لزيادة أنصبتهم في المشروعات الكبرى التي يسيطر عليها البريطانيون ، ولكن هؤلاء البيض البريطانيين سموف يسيطر عليها البوير ، وسوف يساعدونهم في عملية اضطهاد غيرين

وهؤلاء الذين يتكهنون بوقوع انقسامات سياسية داخل صفف البوير أنفسهم يتوقعون في كل مظهر من مظاهر القلق الذي يسبدو في صفوف المثقفين من البوير انتكاسا عن الطريق العريض الحالي المؤدى الي الاجرام والقسوة ، هؤلاء يتجاهلون العاملين اللذين أسس الحزب الوطني الحاكم اليوم – (حزب البوير) – عليهما سيادته : فالافريكانز – أي البوير – في (جنوب افريقية المعاصرة) ، لم يعودوا كما كانوا من قبل ، الموير – في (جنوب افريقية المعاصرة) ، لم يعودوا كما كانوا من قبل ، ها الملتحين اصحاب دعوات الاصلاح المطتين جيادهم ، المسكين بالمسدس في يد وبالانجيل في اليد الاخرى ، ان مؤيد الحزب الوطني اليوم ، هو العامل ذو الياقة المنشاة الناصعة البياض في السكة الحديدية أو المشرف

فى المنجم أو راعى الغنم ، أو الزارع ، أو السياب المغرور الدى يرندى سيترته الجلدية ويركب سيارته ٠٠ وهم جميعا يعتمدون فى صلمان رفاهيتهم الاقتصادية وسيطرتهم السياسية على ابغاء «الكافر فى مكان» والكافر هنا هو الافريقى ٠٠

والحق أنه لولا الايدى العاملة السوداء الرخيصة ، الني يرجع الفضل في توفيرها الى قوانين التفرقة العنصرية ، ولولا الامنيازال الني تحميها مدافع الاستن الرشاشة ، والتي تتمتع بها القلة البيفان المسيطرة ، لكان الزارع والعامل من البوير قد اكتشفا سريعا أن الحبن لا يمكن أن يأتي هكذا سهلا مغطى بالزبد من أول وهلة ، وأن صامبها مع الحزب الوطني هو تضامن الخوف ٠٠ وطالما حافظ الحزب الوطني على قوته في ابقاء الافريقيين خاضعين مستذلين ، فإن الطبعات السابعة من البيض سوف تسرع الى صناديق الانتخاب لتؤيده وتصوت لمصلحته البيض سوف تسرع الى صناديق الانتخاب لتؤيده وتصوت لمصلحته

ومع ذلك ، فليس هذا كل شيء ٠٠ ففي أعماق ذاكرة أي شحص من البوير تكمن صورة الدائرة المكونة من العربات الني نجرها النيران ، التي كان أجدادهم يحتمون خلفها ويطلقون الرصاص على أعدائهم حتى يهزموهم ٠٠ وبرغم أن الاعداء كانوا يحيطون بهم من كل جانب: الانجنيز في الجنوب ، والافريقيين في السرق والشمال ، ومتاهة من الحقد في الغرب ٠٠ استطاع البوير أن يعيشوا وأن ينتعسوا ، وأن ينموا في نفوسهم تعصبا للجنس لا يقهر ، وإن كانوا قد أصيبوا بالمرارة من جراء هزيمتهم في حرب البوير .

ولقد عملوا على التضخيم من الاخطاء التي ارتكبت في حقهم ، وهم يحاولون في الوقت نفسه التخفيف من الاخطاء التي ارتكبوها في حق الملايين من غسير البيض التي هزموها ليضطهدوها ٠٠ ولسكن الجروح ما زالت تنزف ٠

والالتجاء الى العنف أصبح طابع هؤلاء الذين لا يرتاحون لظاهر التحرر من السيطرة البيضاء ٠٠ فبعض الوزراء الذين يتبعون الكنيسة الهولندية ، وبعض المثقفين البارذين من الأساتذة في جامعات البوير ، يحبذون بشدة ما يلجأ اليه البوليس من استعمال عصيه ومدافعه ٠٠ وهم بصفتهم أعضاء مكتب ( الشئون العنصرية لاتحساد جنوب افريقية ) ، يطالبون بنوع أشد من التفرقة العنصرية ، يترتب عليه أن تمتلئ المعازل بعدد أكبر من الافريقيين ، وهؤلاء البوير يعلمون أن مجتمعهم يعتمد في تقدمه على استغلال جهود الافريقيين ، حتى ان عسدد العمال الافريقيين الذين يعتمد عليهم اقتصاد البيض هناك يبلغ حوالى ستة ملايين نسمة ٠٠ كما أنهم يتجاهلون ذلك الوعي السياسي الذي ينمو نموا كبرا بين صغوف الافريقيين في الاتحاد ، وخارج الاتحاد .

وقد تفتقت عبقرية مستر فيرفورد ، رئيس وزراء الاتحاد ، عن خطة جديدة ليكبح جماح الافريقيين ويؤكد سيطرة البيض وسيادتهم عليهم . . فقانون وذلك عن طريق اعادتهم بالجملة الى الحياة القبلية الاولى . . فقانون

سلطات الباسو يسيح له أن يضع جموع الاعريفيين في معسازل ، نحت اشراف بوليسه المحتص ، وأن يختار لهم زعماءهم الفبليين الذين يرصى عنهم ، وقد فام فعلا بطرد الزعماء الذين عارضوا سياسته ، ووضعة آخرين ممن يستطيع أن يحركهم كالعرائس مكانهم ، مهما كان الافريفي قد ابتعد عن حياة الفبيلة ومهما كانت درجة بقافته ، ومهما كانت المدة التي قضاها في المدن أو في الخارج حتى أصبح ينظر الى موطن أجداده كما ينظر الانجليزي أو الامريكي المهذب الى قرية أجداده المنسية ، فلا بدأن ينتسب الى قبيسلة ، وأن بوضع تحت اشراف ووصاية زعيمها الذي الحتارته الحكومة ،

وقد مادى مسسر فيرفورد في سسياسنه العنسرية بمجرد أن بولى السلطة وبمعنفى السلطة المطلقه المي يخولها اياه قانون مناطى الجماعات لم يكتف بالتفريق بين البيض والسود ، وبين الافريقيين والهنود وبين الهنود والملونين ، بل فسم المناطق الافريقية الى معازل قبليه مفرفا بير الهوسا والزولو ، وبين الزولو والفيدا ، وبين الفندا والسوانا ، وبين السياه والسونو و ، بل انه أقام كليات قلية لكل من هذه المعسازل القبلية ، وخطوته القادمة هي انتداب سفراء من هؤلاء الزعماء الى المدن ليشرفوا على أبناء قبائلهم فيها ،

ولقد كانت سباسة دكنور فبرفورد الجديدة السبب في ندعيم المعارسة السفاء الجديدة، وحتى عهد قريب، كانت المعارضة البرلمانية الوحيدة هي التي يمثلها الحزب المتحد، الذي أنشأه ونزعمه سمطس ، ولكن هذا الحزب لا يختلف عن الحزب الوطنى ، حزب البوير ، بل ان سمطس هو الذي وضع فواعد العنصرية التي سبير عليها البوير اليوم ، فسمطس الذي تبنى قانون مناطق الجماعات ، حين أصدر قبله قانون تماك الآسيويين للأراضى ، وما قام به البوير من سلب حق الانتخاب من الملونين ، انما هو سبر على الطريقة التي اتبعها سمطس حين سلب الافريقيين هذا الحق ، وقت أن كان نائبا لرئيس الوزراء ، والطرق التي يتبعها البوير لقمع حركات الافريقيين وغيرهم لا تتبع الأساليب الوحشية التي كان يتبعها نفسها الحزب المتحد حين كان يمسك الوحشية التي كان يتبعها نفسها الحزب المتحد حين كان يمسك

وعندما تولى الحزب الوطنى الحكم سنة ١٩٤٨ اعتمد الحزب المتحد على شخصية سمطس ليسترد أغلبيته البرلمانية منجديد • ولكن سمطس مات فرأى الحزب حينئذ أنه يجب أن يتبع سياسة واضحة للمعارضة تتيح للناخب فعلا فرصة للاختيار • وقد قام الحزب المتحد بمعارضة القوانين التي كان سوير يعدمونها للبرلمان ، والى كانت تنقص من حرية البيض المدنية • اكن انتخابات سنة ١٩٥٣ ، انبتت أن البيض راضون عن التضحية بحرياتهم المدنية ، مادامت الحكومة تشدد النكير على غير البيض • اذ انتهت الانتخابات بفوز البوير أيضا • • وكذلك كانت الحال في انتخابات سنة ١٩٥٨ بعدان أعلن فيرفورد سياسته الجديدة عن المعازل القبلية الافريقية •

وكان لابد من حدوث انشقاق في صفوف الحزب المتحد من حدوث المريقة فريق من أعضائه أن أحسن طريقة لاستعادة ثقة الناخبين ، تبنى طريقة أعنف لاضطهاد الافريقيين من وفعلا اتخذ الحزب قرارا في مؤتمره السنوى

الذي عقده سنة ١٩٥٩ ، بمعارضة سراء الحكومة لاراض جديدة لاضافتها الى أوطان الافريقيين الفومية ( البانتوسنان ) لامه من الخطر على البيص أن يعطى الافريقيون أرضا وسلطة محدودة لحكم أنفسهم • • ولم يعجب عذا القرار الجناح المتحرر في الحزب، فاستفال أحد عشر من هيئة الحزبوكونوا الحزب التقدمي •

واليوم ما زال ( جنوب أفريقيه ) هو بلد الفرع والرعب وقد أصبح دولة بوليسية مثلما كانت ألمانيا النازية ، ومثل البرتغال الآن والحزب الوطنى الحاكم سيقاوم أى تغيير يطرآ على الفكر السياسى السائد الآن ولكن من المؤكد أن رد الفعل المضاد لهذا الحكم يقوى ويستد ورد الفعل هذا لن يظهر في دوائر الصحافه أو في صفوف المعارضة البرلمانية ، ولكنه سيظهر في المدن التي يعيم بها الافريفيون ، وفي المحال التي يعيس فيها الهنود ، وفي مناطق الملونين الجديدة و ان هؤلاء جميعا سوف يشتركون متضافرين في المعارك الجديدة ، التي تنتشر بين جماهير الزارعين الافريفيين العاملين في مزارع البيض ، أو المقيمين في المعاذل القبلية و

ولقد وجد المؤتمر الوطنى الافريقى تأييدا جماعيا ، حتى فى الاماكن النى لم نكن بها قبل الآن أية تنظيمات سياسيه ، وبرغم أن الحكومه قد حلت منظمات المؤتمر فى بعض الاماكن ، فقد استمر تأييد المواطنين له ، واستمرتالاضطرابات والمصادماتالتى عبرت عن معارضة الافريقيين لسياسة حكومة الاتحاد ، وقد قمعت الحكومة هذه الاضطرابات بقسوة متناهية ، وفي الوقت الذي أكتب فيه هذا المقال ، يوجد مئات من زعماء القبائل فى السجن ، وند حرم بالاعدام على سنه منهم ، وقد زادت سياسه فيرفورد الجديدة التي تعدف الى تجمع الافريقيين فى أوطان قومية أو معازل ، من تضامن الافريقيين ، وأثارت المستكينين الى الضعف واليأس منهم، وأقدموا بشجاعة على الفيام بالمناطعات والعنف ، ويعيس الآن الرجال المسئولون عن تنفيذالسياسة الجديدة تحوالبانتوفى خوف ورعب على حياتهم، وقدهوجم مؤيدوهم علنا ، و ولذلك تقدموا الى الحكومة طالبين الترخيص لهم بحمل أسلحة نارية ،

وفى المدن والمناطق المزدحمة تبدو قوة المعارضة الافريقية المنظمة التى نشكل أكبر تهديد للحكومة والعمال الافريقبون هم الذين يحملون فوق اكتافهم الاقتصاد الابيض كله ، ولذلك فانهم بحتاجون ، فقط الى فرد عضلاتهم ليظهروا للحكومة مدى القوة السياسية الهائلة التى يمتلكونها ومن سنة ١٩٥٧ زاد عدد العمال البيض المستغلين في الصناعات الحاصة من ١٢٩ الفا إلى الفين ومائتي ألف ، أى بنسبة ٧٧٥٪ في حين زاد عدد العمال الافريقيين خلال الفترة نفسها من ٢٠٠ الف إلى ٣٦٧ ألفا ، أى بنسبة ٨٧٥٪

والاضرابات عن العمل محرمة بالطبع على الافريقيين ، ولكنها ليست مستحيلة والامتناع عن العمل والاضراب عن الذهاب الى المصانع والمناجم، الذي وقع سنة ١٩٥٧ ، كان كفيلا بشل الحركة الصناعية والتجارية في جميع أنحاء البلاد، وقد حقق المؤتمز الافريقي الوطني نجاحا خلال السنوات

العشر الماضيه في تجميع صفوف الافريقيين تمهيدا للفيام بحركه جماعيه.

وفي خلال عام ١٩٥٩ ، توالت الحركات الوطنية التي قام بها عير البيض وتوالت أيضا ضحاياهم الذين سقطوا ضمحايا الارهاب الحكومي . فقتل أربعة وجرح أربعة وعشرون في كاتومانور بدربان في ١٩ من يوبي وقتل اثنان وجرح واحد في ماريتزبرج في ١٥ من أغسطس ، وقتل واحد وجرح عشرون في بارل في ١١ ديسمبر ، وفي اليوم نفسه قتل اثنا عشر

ولاول مرة فى ( جنوب أفريقية ) تشترك المرأة فى مفاومة قوانين التفرقة العنصرية ، وذلك عندما خرجت النساء فى ١٩ من يونيو فى كاتمانور فى مظاهرات للاحتجاج على مد العمل بقانون تصاريح المرور الى النساء أيضا ، وكن يصحن « عندما تضربون النساء فانكم تضربون الصخور » ، وفى كل عام يقدم للمحاكمة أكثر من مليون ونصف المليون من الاشخاص ، وقد ارتفع عدد الضحايا من الافريقيين من ٣٩٠ شخصا سنة ١٩٥٧ الى ٧٩٨ شخصا سنة ١٩٥٧

ان وظیفة الحکومه هی آن تحکم ۱۰ وما ذکرته قبلا یبین: عل حکومه الوطنیین فی ( جنوب أفریقیة ) تحکم فعلا أو لاتحکم ۲۰۰ ولکن غیر البیض سوف ینتصرون فی النهایة ، مهما طال الطریق ، ومهما استلزم الامر من تضحیات ۱۰۰ ذلك لانه ما من حکومة تستطیع آن تستمر هکذا فی اضعلهاد الشعب الذی تحکمه ، وفی استنزاف دماه ضحایاها المعذبین المضهدین ۱

تم الكتاب



نلیفون ۸۸۵-۶ ـ ۲۰۸۱ ـ ۱۰۲ ـ ۲۰۱۲ ـ ۲۵۳۵۶ ۱۵۷ شارع عبید ـ روض الفرج

الثمن ٥ ١ قرشا

flanc . T